الخارف النالئ





عالتم الكعتب



# B



T'S





ستيموت - المزيّعت ، بستأية الإستكان - المستابق الآول ، متهجب ٢٧٢٣ مستلفون ، ١٦١٦٦ - ١١٥١٤٢ - ١٥٨٦٩ - بهيالاستليك - فلكن، ١٢٦٠



# المنتصيل

حَالَین مخیلاس الکافیجی (ت ۱۷۷۹ه مران ۱۲۷۹م) مرزمت میزرس می

ُ تَمَسِّينَ د.عملكالالدِيز إعزِّالدِينَ

جمعدارىاموال

مركز تحقيقاتكامپيوترىغلوم اسلامى

عالم الكحتب



جَميع ُجـ قوق الطبع والنكيث ربَعَفوظتَ تللِثَدَار العَلبعَة الأولت ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م



## الإهنكاء

إلى أخي في الله، السيد/ ونزيه عبد الحفيظ البعليكي»، شوط كبير في سبيل تقرير العلم ويشه.





•

.

.

16

# مُقتدّمة التَّحقيتيق





# المحيي الكافيجي

(ت ۸۷۹هـ. /۱٤٧٤م.)

ولد «عيسى الدين، أبو عبد الله، محمد بن سليمان بن سعمد بن مسعمود (١)، السرومي - الحنفي، المعمود وف «بالكافيجيء (٢) في بلاد الروم (٣) قبل التسعين وسبعمائة للهجرة .

<sup>(</sup>۱) ترجمته هنا مأخوذة عن: ابن تغري بردى، الدليل الشافي ج ۲ ص ۲۲۶ تر ۲۱۶۳ المنهل الصافي مع ۳ ق ۲۰۱۱ ب ۱۲۰۰ ما السخاوي. الفسوم اللامع ج ۷ ص ۲۹۵ تر ۲۵۵ السيرطي. بغية الوعاة ج ۱ ص ۱۱۷ مـ ۱۱۷ تر ۱۹۵ مـ ۲۵۰ تر ۵۰ تر ۵۰ المنجم من المحجم ق ۲۷۱ مـ ۲۷۰، ملاتكبري زادة، مفتاح السعادة ج ۲ ص ۴۲۱ م ۲۲۲ المدني المحجم ق ۲۷۱ من المحاد الحنيلي. شذرات المذهب ج ۷ ص ۳۲۲ مـ ۳۲۸.

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى والكافية، لابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ. /١٢٤٩م.)، التي كان يكثر
من قراءتها وإقرائها، بزيادة جيم، كما هي عادة الترك - آنذاك - في النسب.
راجع: السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) تشهر مصادر ترجبته إلى أنه ولد في وككجة كي من بلاد صاروخان، ويقابلها
 حالياً ـ وكوك جاكي في الأناضول.

راجع: روزنثال. عِلْم التاريخ عند المسلمين ص ٣١٨.

تقريباً (۱)، ونشأ بها، متتلمذاً على جماعة من العلماء (۲)، منهم: والبرهان الخافي، (۱)، ووالحافظ البزاري، (۱) ووالبرهان حيدرة، (۱) ووالبرهان حيدرة، (۱) ووالبرهان وواجد، ووالشمس الفَنري، (۱) وواجد، ووابن العنزي، ووابن فِرشَتًا، (۲)، وغيرهم، ثم ارتحل إلى الشام والحجاز حيث حج أكثر من موة والقدس ومصر، التي

(۱) أشار السخاري (الضوء اللامع ج ۷ ص ۲۵۹) إلى ذلك، موهناً قول ابن تغري بردى (المنهل الصافي مج ۳ ق ۲۰۱ب) بأنه ولد سنة وإحدى وثمانماته للهجرة...

بينما أرخ والسيوطي، (المنجم في المعجم ق ٧٦ب) لمولده جزماً بسنة. وثمان وثمانين وسيعمائة للهجرة»، وتقريبيا (حسن المحاضرة ج ١ ص ٤٩ه). بـ: وقبل ثمانمائة تقريباً».

(۲) لم أهتد إلى ترجمة أكثر أساتذته، كما لم تشأ مصادر ترجمته أن تحصيهم
 لنا، أو أن تذكرهم - غالباً - بأسمائهم.

(٣) هو دامير حيدري، أحد تبلاملة والتفتيازاني، دراجع: السخاوي. الضوء اللابع ج ٧ ص ٩٥٥

 (٥) ترجمه السيوطي (بغية النوعاة ج ١ ص ٥٤٥ تبر ١١٥١) باسم احسدرة الشيرازيء، مشيراً إلى أنه مات بعد العشرين وثمانمائة.

 (۱) هــو «محمــد بن حمــزة بن محمــد بن محمــد ـ الــرومي» (ت ۸۳۵هـ. /۱٤۳۱م.)، ونسبته إلى صنعة «القنيار».

له ترجمة في: ابن حجر. إنباء الغمرج ٣ ص ٤٦٤ ـ ٤٢٥ تـر ١٣، السخاوي. الضوء الـ الامع ج ١١ ص ٢١٨، السيوطي. يغية الوعاة ج ١ ص ٢١٨ مل ٢١٨ ـ مناح السمادة ج ٢ ص ١٢٤ ـ ١٢٢.

(٧) هو «عبد اللطيف بن عبد العزيزة ـ راجع: السخاوي. الضوء اللامع ج ١١
 ص ٣٦٤.

دخلها في أثناء سلطنة (١) والأشرف بسرسباي» (ت ١٨٨ه. / ١٣٨٨ م.)، متخذاً من القاهرة موطناً له، وقد تنزل في والبرقوقية، منصرفاً إلى الإقراء والتدريس والفتوى»، فاجتمع به مشاهير علمائها وتلاميذها من سائر المذاهب (٢)، وانشال عليه الطلبة من خارجها (٣)، وقد رأوا فيه اجتهاداً في تحصيل العلم، وداباً في تقريره، وتقدماً في أكثر فروعه، كالفقه، والأصول، والفرائض، والكلام، والحديث، والتقسير، واللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة، والفلسفة، والمنطق، والهيئة، والهندسة، والطبيعيات. . . بحيث عد لدى والسخاوي»: وعلامة الدهر، وأوحد العصر، ونادرة الزمان، وفخر هذا الوقت والأوان، (١٠)، ولذى والسيوطي»: وإماماً كبيراً في المعقولات كلها، (٥)، مما أهله لتولى بعض الوظائف الدينية، إذ أسند إليه والظاهر جقمق،

<sup>(</sup>۱) أشار السخاوي (نفسه ج ۷ ص ۲۲۰) إلى أن ذلك كنان وبعيد الشلاثين وثمانمائة للهجرة».

 <sup>(</sup>٢) كابن حجر المسقلائي، وابن أسد، والبدر البلقيني، والتفي الحصني، وابن تغري بردى، والسخاوي، والسيوطي . . إذ كثيراً ما يتردد اسمه في ترجمات معاصريه من الاعيان والاساتيذ والطلبة.

راجع: ابن تفرى بردي. المنهل الصافي مج ٣ ق ١٠٧ أ، السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١، السيرطي. التحدث بنعمة الله ص ٣٤٣ ـ ٢٤٤، المنجم في المعجم ق ٧٧].

 <sup>(</sup>٣) ابن تفرى بردى. المنهل الصاني مج ٣ ق ١٠٧ أ.

<sup>(</sup>٤) السخاري, الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) السيوطي. بغية الوعاة ج ١ ص ١١٧ ، المنجم في المعجم ق ٧١ ب.

(ت ٨٥٧هـ. /١٤٥٣م.) مستسيخسة وزاويسة الأشهرف برسباي: (١)، قمشيخة الحديث في تربته (٢)، كما أسند إليه دالأشرف إينسال: (ت ١٤٦١هـ. / ١٤٦١م.) «مشيخــة الشيخونية،(٣). فظل ـ فيما يبدو ـ على وظائف تلك إلى حين وفاته في الرابع (٤) من جمادي الثانية سنة تسع وسبعين وثمانمائة للهجرة (١٤٧٤م.)، بعد تعلل ـ بالزحير(٥) وتوالي الإسهال ـ

<sup>(</sup>١) كنان ذلك في جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين وتسانساته للهجرة (١٤٣٨م.)، بعد عزل وحسن العجمى، عنها. راجع: ابن حجر. إنباء الغمرج ٩ ص ٤٧، السخاوي. الضوء اللامع ج٧

<sup>.</sup> YY . ...

 <sup>(</sup>٢) كان ذلك عوضاً عن «العلاء الرومي»، ولم يؤرخ لشغله لها كل من السخاوي (نفسه) والسيوطي (بغية الوعاة ج ١ من ١١٧).

كان ذلك سنة ثمان وخمسين وثمانمائة للهجرة (١٤٥٤م . ) حين أعرض دابن الهمام؛ (ت ٢٦٨هـ /١٤٥٧ م ) عنها .

راجع: ابن تغري بردي. حوادث الدهورج ١ ق ٢٩٨، السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٦٠، السيوطي. بغية الوعاة ج ١ ص ١١٧، طاشكبري زادة. مغتاح السعادة ج ٢ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) أرخ السخاري (الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٦١) لذلك بصبيحة يوم الجمعة، بيئما أرخه السيوطي (بغية الوعاة ج ١ ص ١١٨ ، حسن المحاضرة ج ١ ص ٥٤٩ ، المنجم في المعجم ق ٧٧ أ) بليلة الجمعة .

 <sup>(</sup>٥) الرّحير: ما يصيب المقعدة من أورام صلبة ، مصحوبة بتشقفات وقروح ، من جراء الإصابة بالبود أو البواسير وما إليها.

راجع: أبن سينا. القانون في الطبح ٢ ص ٤٤٧ ـ ٤٤٩.

دام تحو الخمسة أشهر، خالفاً وراءه تراثاً ضخماً (١)، وسيرة حسنة، تُعِتَ فيها لدى مترجميه بالفطرة السليمة، حيث صفاء القلب، وصحة العقيدة، وحسن الاعتقاد، والانهماك في العبادة، والصيائة، والعفة، والإكثار من الصدقة، والبذل والكرم، وحسن العشرة، وممازحة الصحباب ومداعبتهم وملاطفتهم، فضلاً عن احتمال أذى الاعداء والحلم عليهم، ومزيد الرغبة في إلقاء العلم وتقريره (٢).



(۱) ذكر السخاوي (الضوء اللامع ج ۷ ص ۲۹۰) أن تصائيفه زادت على العائة ،
 وقالها صغير .

بينما أشار السيوطي (بغية الوعاة ج ١ ص ١١٧ - ١١٨) إلى أن تصانيفه في العلوم العقلية لا تحصى، وأنه ساله أن يسمي له جميعها ليكتبها في ترجمته، فقال: ولا أقدر على ذلك، معللاً بأن له مؤلفات كثيرة نسبها، فلا يعرف الآن أسماءها.

 (7) السخاوي. الضوء اللامع ج ٧ ص ٢٦٠ - ٢٦١، السيوطي. بفية الوعاة ج ١ ص ١١٨.

### المختصر في علم التاريخ

مؤلف الطيف الحجم، فرع مؤلفه من تدوينه وضحى يوم الثلاثاء، ثامن رجب سنة ٨٦٧هـ. ١٤٦٣/م. و(١)، مرتباً له على أمقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة، فقد اشتملت على سنة عناصر، وهي:

۱ - الإشادة بفوائد «علم التأريخ»، إذ هو «من جملة العلوم النافعة في المهدأ والمعاد وما بينهما» (١)، كما أن «فوائله وغرائبه لا تعد ولا تحصى، وهو بحر الدرر والمرجان، لا يحيط بمنافعه نظاق التحديد والتبيان، وفيه عجائب الملك والملكوت، وفيه إيصال إلى جناب الحق ذي العظمة والجبروت» (١).

٢ ـ دافعه إلى تأليفه: ٩. . . وقد دعاني الحدب على أهل الأدب والأرب إلى جمعه في قوانين الضبط والبيان، بقدر الوسع والإمكان، (١٤) .

٣ - عنوان الكتاب: اتفقت النسخ الأربع على تسميته
 بـ «المختصر في علم التاريخ»، وتطابقت هذه التسمية ـ كذلك ـ

<sup>(</sup>١) الكانيجي. المختصر في علم التاريخ ق ٢١ أ.

<sup>(</sup>Y) نفسه ق ۲ أ.

<sup>(</sup>٣) نف،

<sup>(</sup>٤) نفسه.

مع ما جاة في خواتيمها، وفي ديباجتي نسختي (دار الكتب المصرية، ذات الرقم: ٢٨٥ - تاريخ» وومعهد دمياط، ذات الرقم: ٥٥ - تاريخ»، وإن أبدل في ديباجة نسخة ولكنو، ذات الرقم: ١٣٦١ بقوله: وكتاب علوم التأريخ»، وديباجة نسخة ددار الكتب المصرية، ذات الرقم: ١٨١٤ - تأريخ» بقوله: (كتاب المختصر المفيد في علم التأريخ» مما يجعل العنوان الأول أولى بالإثبات والتعويل عليه.

٤ \_ تنظيم مادة الكتاب: دورتبته على ثلاثة أبواب، (١).

ه ـ الفرض من تأليفه: إتحاف الأخوان، دراجياً من الله ـ
 تعالى ـ الـذكر الجميل في الأولى، والأجــر الجــزيـــل في الأخرى، (٢).

٦ ـ الاحتياط لما هو بصدد الكتابة فيه: إذ أن جمعه لمادته «بقدر الوسع والإمكان» (٩٥) ، كما أن جامعه «بمراحل من جانب التصدي لذلك الخطب العظيم الشأن» (٤٥).

وأما الأبواب الثلاثة، فقد جعل الأول منها وفي مبادى، علم التأريخ، باحثاً فيه نقاطاً عشراً، وهي:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ٢ ب.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>۳) نفسه ق ۲ آ.

<sup>.</sup> imii (1)

١ - التعريف بلفظة والتأريخ، لغة: وتعريف الوقت، (١)، واصطلاحاً: وتعيين وقت لينسب إليه زمان مطلقاً، سواء كان قد مضي، أو كان حاضراً، أو سيأتي ٩(٢)، أو هتعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع، كظهور ملة، أو وقوع حادثة هائلة، من طوفان أو زلزلة عبظيمة، ونحوهما من الآيمات السماويمة والعلامات الأرضية»(٣)، أو «مدة معلومة بين حدوث أمر ظاهر وبين أوقات أخرى (٤٠) . . وتلك تعريفات اصطلاحية ثلاثة للفظة «التأريخ» مقابلًا بها معناها اللغوي، وإن لم يترجح أي منها لدى مؤرخنا، إيماناً منه بأن «كل أحد له أن يصطلح على ما يشاء، كيف يشاء، لغرض صحيح و(٥)، فضلًا عن أنه ولكل أحد من هذه الاصطلاحات وجه وجيه»(٦)، فإنه لا يدعنا دون التعريف بالتَّاريخ كعلم: ٥. . . أما علم التَّاريخ، فهو علم يُبْحث فيه عن الزمان وأحواله، وعن أحوال ما يتعلق به، من حيث تعيين ذلك وتوقيته ١٤٠٠، وكان قد انتهى قبل إلى أن الفرق بين التأريخين:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ٢ ب.

<sup>(</sup>۲) نف.

<sup>(</sup>۴) نفسه.

<sup>(</sup>٤) نفسه.

<sup>(</sup>ە) ئقسە،

<sup>,</sup> imi (T)

<sup>(</sup>٧) نفسه ق ۳.

اللغوي والاصطلاحي وبالعموم والخصوص، فاللغوي أعم من التاريخ الاصطلاحي عموم الحيوان من الإنسان، (١).

۲ ... التعريف بالزمان: «الوقت» أو مقدار الحركة» (۲) والميقات: «الوقت» أو الموضع المعين الأمر من الأمور» والميقات: «الموقت: «مفعل من والتوقيت: «تحديد الأوقيات» (٤) والموقت: «مفعل من الوقت» (٥) ... منتهياً إلى أن «الزمان» هو الذي يحتساج «أهل التأريخ» إلى معرفته.

٣ - التعریف باقسام الزمان - لغویاً وفلکیاً - من سنة (شمسیة او قمریة)، وشهر، ویوم، ولیل، ونهار، وساعة (مستویة او زمانیة).

٤ ـ السبب في اتخاذ المسلمين التاريخ (الاختلاف زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قي صك محله شعبان، قلم يدر أي الشعبان هو، والإشارة إلى أن لفظة والتأريخ، معربة عن دماه روزه الفارسية ـ

٥ ـ العلة في التاريخ من لدن الهجرة: ٥ . . . فاتفقوا على
 أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من لدن هجرة النبي - ﴿ من مكة الله على الله ع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ١٣.

<sup>(</sup>۲) نفسه ق ۳ ب.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>١٤) نفسه ,

<sup>(9)</sup> نفسه.

إلى المدينة، لأن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد، بخلاف وقت وفاته على المدينة، لأن معيناً، فلم يحسن أن يجعلوه مبدأ التاريخ، فإن جعله أصلاً غير مستحسن عقلاً، لكن جعل وقت الهجرة لكونه وقت استقامة ملة الإسلام، وتوالي الفتوح، وترادف الوفود، واستيلاء المسلمين أصلاً أولى، لأنه مما يتبرك به ويعظم وقعه في النقوسة(1).

وإن كان هذا التأريخ مراعاة للسنة \_ فقط \_ دون غيرها، فالهجرة كانت هيوم الشلاشاء، لثمان خلون من شهر ربيع الأوله(٢)، وأول السنة هو «المحرم».

٦ - التأريخ لاتخاذ المسلمين «التأريخ» - بعد أن وكانوا يسمون كل سنة باسم الحادثة التي وقعت فيها، ويؤرخون بها»(٣) - بسنة وسبع عشرة» للهجرة.

٧ ـ حصر التواريخ المشهورة في زمن مؤرخنا في: «سئة تساريخ الهجسرة، والسروم، والفسرس، والملكي، واليهبود، والترك».

٨ - الإشارة إلى موضوع «علم التاريخ»: ٥... وأما
 موضوعه، فهو أمور حادثة غريبة، لا تخلو من مصالح وترغيب

<sup>(</sup>١) المصلر المابق ق ٥ ب.

<sup>.</sup> endi (1)

<sup>(</sup>۴) نفسه.

<sup>(</sup>١٤) تفسه.

وتحذير وتنشيط وتثبيط ونصح واعتبار وبسط وانفعال، بحيث يلاحظ فيها ضبطها بتحرير تحديد، وتقرير تعيين، وتوقيت لغرض صحيح في ذلك، كوفائع متعلقة بالأنبياء والرسل... وكسائر جوادث الأمور السماوية والأرضية، من حدوث ملة وظهور دولة وزلزلة وطوفان وموتان، إلى غير ذلك من الحوادث الصائلة العظام، والأمور الهائلة الجسام و(١).

٩ - التعليل لوجوب الاحتياج إلى «علم التأريخ»، إذ عو وراجب على سبيل الكفاية، كوجوب سائر العلوم، لضبط زمن المبدأ والمعاد وما بينهما (١٠٠٠) على وجه كلي معتبر فيه، لدوران الأحكام مع المصالح وجوداً وعدماً.

ولا يقدح في الاحتياج إليه استغناء الأوائل عن تدويسه، لانسحاب ذلك على غيره من العلوم، فضلًا عن كونهم دفي زمان صدق وصفاء، عارفين ما سنح لهم من الأمور والوقائع (٢٠٠)، دوقد كانت الحوادث قليلة في ذلك الزمان، وأما الحوادث والوقائع فقد كثرت جداً في هذا الزمان (٤٠).

١٠ ـ الشروط الواجب توافرها في المؤرخ: ١٠ . . . وينبغي
 أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من أربعة
 أمور: العقل، والضبط، والإسلام، والعدالة. لكون كل واحد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ٦ أ.

<sup>(</sup>Y) نفسه.

<sup>(</sup>٣) نفسه ق ٦ · · · .

<sup>(£)</sup> ئفسە.

منهما معتمداً في أمر الدين، أميناً فيه، ولتزداد الرغبة في تأريخه، وللاحتراز عن المجازفة والافتيات، فيحصل له الأمن من الوقوع في الضلالة والإضلاله(١). وإن جوز للمؤرخ رواية والقول الضعيف، في باب الترغيب والترهيب والاعتبار، شريطة التنبيه على ضعفه، واصطحابه بمستند له فيه، من سماع أو إفراءأو إجازة أو مناولة أو كتابة أو وجادة(٢).

بينما جعل الباب الثاني «في أصول علم التأريسخ ومسائله»، وقد أشير من خلاله إلى أن مقصود المؤرخ نوعان: «نوع مقصود اصلا وبالغرض» (٣)، وهو ضبط الإنسان في طبقاته الثلاث: العليا (الأنبياء والرسل) والوسطى (الأولياء والمجتهدين والأبرار) والسفلى (من عداهما) على وجه معتبر؛ و«نوع مقصود تبعاً وبالعرض» (١)، فإذا أراد المؤرخ تأريخ واحد بعيثه من كل واحدة من هذه الطبقات يحصل له ـ حينلا ـ عنده اعتبارات ممكنة واحدة من هذه الطبقات محتملة، سواء كانت واقعة في نفس الأمر أو لبست بواقعة، وصواء كانت ممكنة الاجتماع في الواقع أو لا (١). وتلك الاعتبارات يمكن حصرها استقرائياً على سبيل غلبة الظن في خمسة أوجه، وهي:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق٧٠.

<sup>(</sup>Y) نفسه.

<sup>.</sup> time (1)

<sup>(</sup>٤) نفسه.

<sup>(</sup>a) نقسه ق ۸ س.

أ \_ اعتبار وجه الحضور والعيان.

ب ـ اعتبار وجه العلم واليقين.

جـ اعتبار وجه غلية الظن.

د. اعتبار وجه تعارض بلا ترجيح ، وفيه يكون التأريخ مع التنبيه على وقوع الاختلاف فيه بلا جزم باحد طرفيه ، وتكون العلة في تاريخه منحصرة في الرغبة في الاطلاع على ما فيه ، إذ «العلم فائلة بلا شبهة» ، ووالسعي والاجتهاد إنما هو بحسب الطاقة والإمكان» ، ووما لا يدرك كله لا يترك كله » ، فقد يظهر رجحان أحد جانبيه فيها بعد وإن لم يترجح في حينه ، إذ انتفاء التصديق به لا يستلزم انتفاء تصوره (١) .

هـ اعتبار وجه غير هذه الوجوه الأربعة السالفة، وهو مما لا ينصح والكافيجي، بتأريخه ونفياً أو إثباناً واللاحتراز عن الرجم بالغيب والافتيات والتبخيت، (١٤)، ولئن أرخ بين حاله بأنه مجهول عنده، مع الاعتراف بالعجز عنه، وإذ ربما يحصل الاطلاع عليه فيما بعد وإن لم يحصل الاطلاع عليه في الحالة الراهنة، (١)، كما ذكر في الذي قبله.

تلك هي ونظرية الكافيجي، في وعلم التاريخ،، وهي مما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه ق ۹ ب.

<sup>(</sup>٣) نف ق ١٠ أ.

شاء أن يدونه مختصراً، وقد اقتضبت عناصرها فيما هو أشبه برؤوس الموضوعات، مع تنبه إلى ذلك وتوكيد عليه: «... ولولا خوف سآمة الخواطر من الاطنباب لذكرنا ههنا غرائب وعجائب تسربها خواطر أولي الألباب، لكن فيما ذكرنا كفاية لكل ذهن سليم وقاد، وإرشاد لكل طبع مستقيم نفاذه (1).

ولا يدعنا والكافيجي، بصدد نظرية مجردة، دون أن يوجد لها التطبيق الذي تضطرد معه وتقاس به، وفإذا فرغنا من تقرير القواعد والأصول، فلنشرع لإيضاحها فيما يتعلق بها من رجال الطبقات الثلاث، على سبيل الأنموذج والإيجاز، (٢٠)، جاعلا من باقي مادة الباب الثاني مادة لهذا والإيضاح، حيث تطرق إلى ذكر الأنبياء والمرسلين، من خلال التحدث عن ثلاثة منهم، وهم: وآدم، وهنوح، وومحمده - صلوات الله عليهم - وإن تخللت ماءة الحديث عن أولهم استطرادات عديدة، اشتملت على: بيان الأمور السبعة المخصوصة بالانبياء (القربان، والسقينة، والسلسلة، والنار، والصاع، والحفرة، والقلم)، خلق الكون وثاريخه، التفرقة بين الجان والجن، قصة إبليس في طبوريه، ملك الموت وقبض الأرواح المؤمنة والكافرة، التعليل للاختلاف ملك الموت وقبض الأرواح المؤمنة والكافرة، التعليل للاختلاف بين البشر في الألوان والأخلاق. ثم تبع ذلك بالتاريخ المقتضب بين البشر في الألوان والأخلاق. ثم تبع ذلك بالتاريخ المقتضب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ق ١٠.

<sup>(</sup>۲) ئەسەق ۱۰ ب.

جداً (١) لدولة الخلافة الراشدة، والتعريف بأثمة المذاهب السنية الأربعة.

أما الباب الثالث، فقد جعله «في بيان شرف أهل العلم، وفي فضل العلم، وفي بيان ما يفيد التذكير والاعتبار»، مدللاً على صحة المقصد الأول بالقرآن والسنة والأثر والمعقول، منتهياً إلى دان لذة العلم اعظم اللذات، كما أن ألم الجهل أشد الألام» (٣)، مقرناً ذلك بقصتين قصيرتين تأتيان في باب والتذكير والاعتبار»، مع سهولة ماخذهما، والوقوف على الغرض من ذكرهما، وهما:

أ ـ قصة «العنقاء» ـ طير معروف الاسم مجهول الجسم (٣)
 ـ مع سليمان ـ عليه السلام ـ ومغزاها أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر حتمي لا مفر منه.

ب - قصة «ذي القرنين» وهدرفائيل»، والبحث عن ما يسمى: «عين الحياة» - وهي عين ومن شرب منها شربة لا يموت حتى يكون هو السائل للموت» (\*) - ومغزاها دفع ما جبلت عليه النفس الإنسانية من النهم والرغبة في التملك وحيازة الدنبا،

إذا اكتفى في التأريخ للخلفاء بذكر الاسماء مجردة . دون تتبع سلسلة نسبهم
 والثنبية على صحة خلافتهم، وتقدير أعمارهم حال الوفاة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ق ١٨ أ.

<sup>(</sup>T) نفسه ق ۱۸ ب.

<sup>(</sup>٤) نفسه ق ١٩ أ.

توديدا نفوله عليه السلام: «لمنوكان لابن آدم واديبان من ذهب لابتغي لهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»(١٠).

ولذا يؤكد مؤرخنا تلو هذا في عنصر مستقل على هأن كل أحد ينتقل من هذه العوالم الجسمانية الملكية إلى جناب تلك العوالم الروحانية النورانية البرزخية الملكوتية، ويحيى أشره، ويبقى ذكره في هذا العالم بالتأريخ والحديث، ولا شيء يدوم» (١)، فلا أقل من أن يكون «حديثاً جميل الذكر» (١). متطرقاً إلى مزية «التأريخ» وضرورة الاحتياج إليه بما هو أدخل في مجال المدح له، خاتماً هذا الباب بالإشادة بمصر، وبيان ما اختصت به من الأمن والبركة، وما أضفاه عليها موقعها بصدد ذلك.

وأما الخاتمة، فقد شغلت عدة سطور، أُرِيد بها التأريخ لفراغ مؤلفه من تحريره، على نحو ما نُبِه إليه قبل.

أسلوب الكتاب:

أسلوب الكتاب - في غالبه - سليم إلى حد كبير، وهو أدخل في المجال «الادب»،

<sup>(</sup>١) إللصدر السابق ق ٢٠ ا.

<sup>(</sup>Y) نفسه.

<sup>(</sup>۳) نفسه.

بحيث تداعت فيه معطيات العلم والأدب، توكيداً لنظرية «الكافيجي» وتقريراً لعبارتها، فبان «الكافيجي» من خلاله صاحب مهارات: تفسيسرية (١)، حديثية (١)، فقهيسة (١)، كلامية (١)، وعظية (٥)، أدبية (١)، لغوية (٧)، نحوية (٨)، بلاغية (١)، فلكبة (١٠)، إلى جانب مهاراته التأريخية.

#### مصادر مادة الكتاب:

لم يشأ مؤرخنا أن يصرح بمصادر كتابه في خطبته، أو أن ينسب إليها من خلال مادته، اللهم إلا في ثلاثة مواضع ـ فقط ـ

راجع: المصدر السابق ق ٧ أ، ١٠ ب، ١٣ أ.

نفسه ق ۲ ب، ۹ ب، ۱۱، ۱۵ ای ۱۷ ب، ۲۰ ب.

(٤) نفسه ق ٧.

(٥) نف ق ۱۲ ا، ۱۸ ب، ۱۹ ا.

(٦) إذ استشهد بنسع شواهد شعرية في مواضع متفرقة من الكتاب.
 نفسه. ق ٢، ٨ ب، ١١ أ، ١٧ أ، ١٨.

(٧) إذ كان حريصاً على اقتران المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي .
 نفسه ق ٣ ب، ١٢ أ.

(A) نفسه ق ۷ آی ۱۰ ب.

(٩) نفسه ق ۱۱ أ.

(۱۰) نفسه ق ٤، ١٥ أ.

 <sup>(</sup>١) إذ استشهد في مواضع متفرقة من الكتاب بثلاثة وأربعين آية قرآنية ، أو جزء
 من الآية ، مقرناً بعضها بآراء تفسيرية .

 <sup>(</sup>٢) إذ استشهد بخمسة عشر حديثاً على اختلاف درجاتها - في مواضع متفرقة من الكتاب.

<sup>(</sup>۳) نفسد ق۳ پ، ۲ پ، ۸ پېږ

نسب في أولها إلى والشيرازي و(١) (ت ٧١٠هـ/١٣١١م)، صاحب كتاب «نهاية الإدراك في دراية الأفلاك»(٢)، وفي ثانيها إلى والسيف الأمدي»(٣) (ت ١٣٣/٦٣١م)، صاحب كتاب وأبكار

له ترجمه في: أبي الفداء. المختصر في أخبار البشرج ٤ ص ٦٣، السبكي. طبقات الشافعية بـ ٢ طبقات الشافعية بـ ٢ طبقات الشافعية بـ ٢ ص ٢٤٠، الأسنوي. طبقات الشافعية بـ ٢ ص ٢٤٠ تـ ٢٢٩ تـ ٣٣٩ ـ ٣٤١. تـ ٢٨٣ تـ ١٩٨٣.

(۲) نسب الكافيجي إليه (المختصر ق ٥ ب) دون عزو إلى مؤلف، وهو مؤلف في
علم الهيئة، رُبِّبَ على أربع مقالات، هي: المقدمة، وهيئة الأجرام، وهيئة
الأرض، ومقادير الأجرام.

راجع: حاجي خليفة. كشف الظنون ج ٢ ص ١٩٨٥.

(٣) هو ٥سيف الدين، علي بن أب علي بن محمد بن سالم التغلبي،
 عالم مشارك في الفقه والأصول والكلام والمنطق.

له ترجمة في: الفقطي. تأريخ الحكياء ص ٢٤٠ ـ ٢٤١، سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان ج ٨ ص ٢٩١، أبي شامة. الذيل على الروضتين ص ٢٦١، ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء ص ٢٥٠ ـ ٢٥١، ابن خلكان. وفيات الأعيان ج ٣ ص ٢٩٢ تر ٢٩٢، الذهبي. العبرج ٥ ص ١٢٤ ـ ١٢٥، اليافعي. مرآة الجنان ج ٤ ص ٣٧٠ ـ ٥٧، السبكي. طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ ص ١٢٩ ـ ١٣٧ تر ١٣٩ ـ ١٣٩ تر مسلما ١٢٩ مليان ج ٤ ص ١٣٧ ـ ١٢٩ تر مسلما الميزان ج ١ ص ١٣٧ ـ ١٢٩ تر ١٢٩ تر الميزان ج ١ ص ١٤٠، ابن حجر. لسان الميزان ج ١ ص ٤٠. الميزان ج ١ ص ٤٠. الميزان ج ١ ص ٤٠.

 <sup>(</sup>۱) هو وقطب الدين، محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي».
 عالم مشارك في التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق والحكمة والطب والهيئة.

الأفكار»(١) وفي ثالثها إلى «الجوهري»(٢) (ت ٣٩٣هـ/٣٠ م)، صاحب كتاب «الصحاح في اللغة»(٢).

لكن استقراء مادة الكتاب يشير إلى اعتماده ـ فضلاً عن ذلك ـ على القرآن ـ الكريم ـ والحديث النبوي الشريف، وما أنصل بها من معارف خبرها مؤرخنا عن غير مصدر، ودعرائس

 <sup>(</sup>١) نسب الكافيجي إليه (المختصر ق ٧ أ)، وقد عزاه خطأ إلى دالرازي». وهو مؤلف في علم الكلام، رُتِبَ على ثماني قواعد، هي: العلم، والنظر، والموصل إلى المطلوب، وانقسام العلوم، والنبوات، والمعاد، والأسياء، والإمامة. راجع: حاجي خليفة. كشف الظنون ج ١ ص ٤.

 <sup>(</sup>٢) هو وأبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي».

له ترجمة في: الثعالمي. يتيمة الله رج ٤ ص ٤١٥ - ٤٦٩ تر ٩٩، ابن الأنباري. نزهة الألباء ص ٢٥٢ - ٣٥٤، ياقوت. معجم الأدباء نج ٦ ص ١٥١ - ١٦٥ تر ٢٦٩ القفطي. إنباء الرواة ج ١ ص ٢٢٩ - ٢٣٣ تر ١٦٧، القفطي. إنباء الرواة ج ١ ص ٢٢٩ - ٢٣٣ تر ١٢٧ أعلام النبلاء ج ١٠١ ص ٨٠ - ٨ تر ٤٦، الذهبي. سير أعلام النبلاء ج ١١٠ ص ٨٠ - ٨ تر ٤٦، الصفدي. الوافي ج ٩ ص ١١١ - ١١٥ تر ١٢٥٨، الميوطي. بغية الوعاة ج ١ ص ٤٤١ مل ٤٤١ تر ١٢٥٨، السيوطي. بغية الوعاة ج ١ ص ٤٤١ تر ٤٤٨ تر ١٩٥٩.

 <sup>(</sup>٣) الكافيجي. المختصر في علم التاريخ ق ١٢ أ (= الجوهري. الصحاح ج ٥ ص ٢٠٩٤، وانظر: ج ١ ص ٤١٨).

المجالسه(۱) للثعلبي(۲)، و«فضائل مصره(۳) لعمر بن محمد بن يوسف الكندي.

(١) نقل الكافيجي عنه في الباب الثاني من الكتاب، فيها نعلق بالتأريخ لأدم عليه السلام (المختصر في ١٦ أ، ١٤ أ = الثعلبي. عرائس المجالس ص ٢٦)، ونوح عليه السلام (المختصر في ١٥ ب - ١٦ ب الثعلبي. عرائس المجالس ص ٤٧ - ٥)، وفي الباب الثالث، فيها تعلق بقصة العنقاء (المختصر في ١٨ ب - ١٩ أ = الثعلبي. عرائس المجالس ص ٢٦٤ - ٢٦٨)، وقصة البحث عن ما يسمى: عين الحياة (المختصر في ١٩ أ - ٢٠ أ = الثعلبي. عرائس المجالس ص ٢١٤ - ٢١ ا = الثعلبي. عرائس المجالس ص ١٩٥ أ - ٢٠ أ = الثعلبي. عرائس المجالس ص ٢٩٣ ـ ٢٢٩).

(٢) هو «أيو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلمي، النيسابوري، .
 عالم مشارك في التفسير والوعظ والأدب.

له ترجمه في: ياقوت. معجم الأدباء ج ٥ ص ٣٦ ـ ٣٦ تر ٥، ابن الأثير. اللباب ج ١ ص ٢٣٨، الففطي. إنياه الرواة ج ١ ص ١٥٤ ـ ١٥٥ تر ٥٩، اللباب ج ١ ص ١٥٥ ـ ١٥٥ تر ٥٩، الذهبي. تذكرة ابن خلكان، وفيات الأعيان ج ١ ص ٧٩ ـ ٨٠ تر ٣١، الذهبي. تذكرة الحفاظ ج ٢ ص ١٠٩، سير أعلام النبلاء ج ١٧ ص ٤٢٥ ـ ٤٣٧ تر ٢٩١، العبر ج ٣ ص ١٦١، الصفدي. الوافي ج ٧ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ تر ٢٩١ المنافعية ١٣٩٠، اليافعي. مرأة الجنان ج ٢ ص ٢١، السبكي. طبقات الشافعية الكبرى ج ٤ ص ٨٥، الأسنوي. طبقات الشافعية ج ١ ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ تر ٢٩٨ المنافعية ج ١ ص ٢٩٨ م ٢٩٨ تر ٢٠ المداودي. ص ٢٩٨، المنوطي. طبقات المفسرين ص ٢٨ تر ٧، الداودي. طبقات المفسرين ح ١ ص ٢٨ تر ٧، الداودي. طبقات المفسرين ح ١ ص ٢٨ تر ٧، الداودي. طبقات المفسرين ج ١ ص ١٥ ـ ٢٦ تر ٥٠.

(٣) نقل والكافيجي، عنه في الباب الثالث من الكتاب، فيها تعلق بالإشادة بمصر ويبان ما حبيث به من ميزات (المختصر ق ٢٠ ب ـ ٢١ أ) = ابن الكندي. فضائل مصر ص ٢٤، ٢٧، ٢٨، ٣١، ٤٤، ٤٤، ٤٤).

تقويم مادة الكتاب:

يعد هذا المؤلف وإن اقتضبت مادته اقتضاباً جعلها في كثير من جوانبه أشبه برؤوس الموضوعات مهماً في بابه، لكونه الكتاب التراثي الوحيد و فيما أعلم والمؤلف في «مصطلح التاريخ» مستوفياً لجانبيه النظري والتطبيقي، إذ ما سبقه في مسوضوعه لا يعدو كسونه فصولاً مطولات في صدر بعض الموسوعات التاريخية، على النحو الوارد في كتابي: «تناريخ مدينة دمشق» لابن عساكر، و«الوافي بالوفيات» للصفدي، وما أثبته «ابن خلدون» في مقدمته بصدد ذلك، وما تبعه من مؤلفات مستقلة في موضوعه قد اعتنى فيها بالتاريخ للتاريخ، والتعريف بالوقت وأجزائه، وتصنيف موضوعات الكتابة فيه، مع إغفال بالنظرية النقدية المعتنى بها لذي مؤرخنا، فضلاً عن جوانب تطبيقها.

كما كمان هذا المؤلف فاتحة للتاليف المستقل في موضوعه مع الفارق في استيفاء عناصر المؤضوع - بحيث الف والسخاري، كتابه والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»، والف والسيوطي، كتابه والشماريخ في علم التاريخ»، استمداداً منه، وإضافة عليه.

ومهما قيل في تضعيف أمثلة الجانب التطبيقي منه، وتفاهة موضوعاتها، وقرب مأخذها<(')، فإن إثباتها على هذه الكيفية كان

<sup>(</sup>١) إذ الخذت هذه الوجوم، في معظمها - عن «عرائس المجالس» للتعليب.

موجهاً بمنهج علمي، أُرِيَّد به التأريخ لرجال الطبقات الثلاث (العليا، والوسطى، والسفل) بتلك الوجوه الخمسة المبحوثة في جانبه النظري، مع معالجة صيغ الكتابة المقترنة بها،

وإن كان هناك مأخذ، فإنه ينحصر في عدم انحصار تلك الوجوه في هذه الأمثلة.

#### عملنا في التحقيق:

اعتمدت في تحرير هذه النشرة على مخط. دار الكتب المصرية، ذات الرقم: «٢٨» ـ تاريخ»، وتقع في «إحدى وعشرين ورقة»، مقاسها: ١٤ × ١٨ سم، ومسطرتها نحو «خمسة عشر سطراً»، وقد نسخها «علي بن داود الجوهري» (ت ٩٠٠هـ. / ١٤٩٥م.) ـ المؤرخ المشهور ـ بعد ثمانية أيام ـ فقط ـ من انتهاء والكافيجي، من تحرير مادة كتابه. رامزاً لها بالرمز: «أ».

#### مع مقابلتها بثلاث نسخ خطية أخرى، وهي :

مخط. معهد دمساط - الديني، ذات الرقم: «٥٥ - تاريخ»، وتقع في خمس وخمسين ورقة، ذات قطع صغير، مسطرتها تحو ثلاثة عشر سطراً، وقد نسخها «شرف الدين، يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد الدمسيسي، الشافعي، المعروف بسبط الغراقي» (١) - أحد تلامذة والكافيجي»

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: السخاوي. الضوء اللامع ج ١٠ ص ١٥١ ـ ١٥٢ تر ١٠٢٧.

المختصين به م في الخامس من رمضان، سنة سبع وثمانين وثمانين وثمانين وثمانين وثمانين

مخط. ندوة العلماء (لكنو)، وتقع في عشرين ورقة، مقاسها: ١٣,٥ × ١٣,٥ سم، ومسطرتها نحوسبعة عشر سطراً، بضمها إلى غيرها مجموع يحمل رقم: (٣٦١٥) وقد نسخها ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سعف، الديري الحنفي و (١) أحد تلامذة والكافيجي، وأخصائه في الثالث عشر من ذي الحجة، سنة ثمان وسبعين وثمانمائة للهجرة، رامزاً لها بالرمز: وج».

مخط. دار.الكتب المصرية، ذات الرقم: ١٨١٤ -تاريخ، طلعت،، وتقع في إحدى وأربعين ورقة، مقاسها: ١٢×١٦ سم، ومسطرتها نحو ثلاثة عشر سطراً، وهي مجهولة الناسخ، وإن أرَّغَت في آخرها بسلخ جمادى الأولى سنة ثمان ومتين وثمانمائة للهجرة. رامزاً لها بالرمز: «د».

ومع اشتراك هذه النسخ الأربع في الكثير من الإسقاطات والحذف، فإن النسخة الأولى تعتبر - إلى حد ما - سليمة في معظمها، فضالاً عن أن ناسخها ممن شاركوا في «الكتابة التاريخية» تاليفاً ونسخاً، ولذا كان التعويل عليها في تحرير متن الكتاب، مثبتاً لقوارق القراءة بين سائر النسيخ في الحواشي - المفل الصفحات - وقد أشير إليها بأرقام مقفاة بقوس واحد،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج ٨ ص ٣٦ تر ١٤.

تمييزاً لها عن سائر الحواشي والتعليقات التي وردت أرقامها بين قوسين.

وقد استكمل من النسخ الأخرى، أو من المصادر ما أعتقد أنه فات ناسخ مخط. ﴿أَهُ تدوينه، أو أرى أنه لا استقامة للنص بدونه، واضعاً لما استكمل بين قوسين، منبها إلى ذلك ـ دائماً ـ في الحواشي.

كما أنني خرجت الآيات القرآنية في النص مباشرة، واضعاً لتخريجاتي لها بين قوسين، إشارة إلى أنها ليست من أصل الكتاب.

فضلًا عن التقديم للكتاب، والتذبيل عليه بما لا بد منه من الكشافات والفهارس العلمية.

وإن كان وفرانز روزنثال، قد نشر هذا الكتاب ضمن مادة مؤلفه وعلم الناريخ عند المسلمين، (راجع: تر.د. صالح أحمد العلمي. بغداد، ١٩٦٣م.، ص ٣٢٥ ـ ٣٧٠)، اعتماداً على ثلاث مخط.، هي: مخط. دار الكتب المصرية ذات الرقم: (٢٨٥ ـ تاريخ، وآيا صوفيا رقمي: ٣٤٠٨، ٣٤٠٨، ٣٤٠٨٤.

وهي نشرة كثيرة التحريف، والحذف، ومنه قوله: «... وفي أول حكم دور السنة (= السنبلة) ظهور النوع الإنساني» (نفسه ص ٣٥٥)، وقوله: «... وأول السنة اعني المحرم هو بوم الخميس بحسب (أمر الأوسط، ولما كان مشتهراً عند القوم

اعتبروه، وأما بحسب) الرؤية وحساب الاجتماعات، فهو يـوم الجمعة، (نفسه ص ٣٣٢)، وقوله: «... فسميت السنة الأولى من سني مقام النبي \_ ﷺ - (بالمدينة) سنة الإذن بالرحيل. . . » (نفسه)، وقوله: و... فإن قلت: هـذا الذي ذكـرته من علم التَّاريخ لا يفيد واقعة واحدة بخصوصها بالبديهة، فضلًا عن إفادة وقائع كثيرة، (فيكون) كشجرة لا ثمرة لهاء (نفسه ص ٣٣٥)، وقوله: «... وأنت تعلم أن في (مشل) هذا القول نوع رسز» (نفسه)، وقوله: ﴿ . . . وكذلك كل واحمد بخصوصه من كل واحدة من هذه الطبقات (معلوم بوجه، وأما علم كل واحد بعيته من كل واحدة من هذه الطبقات)، فدون ذلك خرط القتاد، وشيب الغراب، (نفسه ص ٣٣٨)، وقوله: «... ثم دفن بمكة، في غار في جبل أبي قبيس، (وجبل أبي قبيس) هو أول جبــل وضع في الأرض؛ (نفسه ص ٢٥٤)، وقبوله: ٥٠٠٠ وعباشت حواء بعده سنة (واحدة) » (نفسه)، مسقطاً ما بين القوسين.

كما لم يقرق بين ما هو منظوم وما هو منثور، ولذا وردت في نشرته ثلاثة شواهد شعرية منثورة، وهي قوله:

كل خط ليس في القرطاس ضاع كل سرجاوز الاثنين شاع (الرمل)

والعلم فائدة بنلا شبهة فاعلم، فعلم المرء ينفعه (الكامل)

وما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء (البسيط)

وفضلًا عن ذلك، فإن الكثير من اختلافات القراءة المثبتة لديه في الحواشي، لا صحة له.

ولعل في كل هذا المبرر لإعادة نشر الكتاب وتحريره. وبالله التوفيق، ومنه العون والسداد، ،

القاهرة في: أكتوبر ١٩٨٨م. محمد كمال الدين عز الدين





صفحة الغلاف من غط. دار الكتب المصرية رقم: ٥٢٨١ - تاريخ،

من من المالات المالية الذي المالية ال

اله ما الدين الاصلاح الده الإصلاح المعامن الفلال الدين الاصلاح المعامن الفلال الدين الدين المعامن الفلال الدين ال

100

الصفحة الأخيرة من مخط. دار الكتب رقم: ٥٢٨٥ - تاريخ،



صفحة الغلاف من مخط. دار الكتب المصرية، ذات الرقم: ١٨١٤ - تاريخ، لمعته

الورقة الأولى من غط. دار الكتب المصرية، ذات الرقم: ١٨١٤ - تاريخ، طلعت،



ŧ.

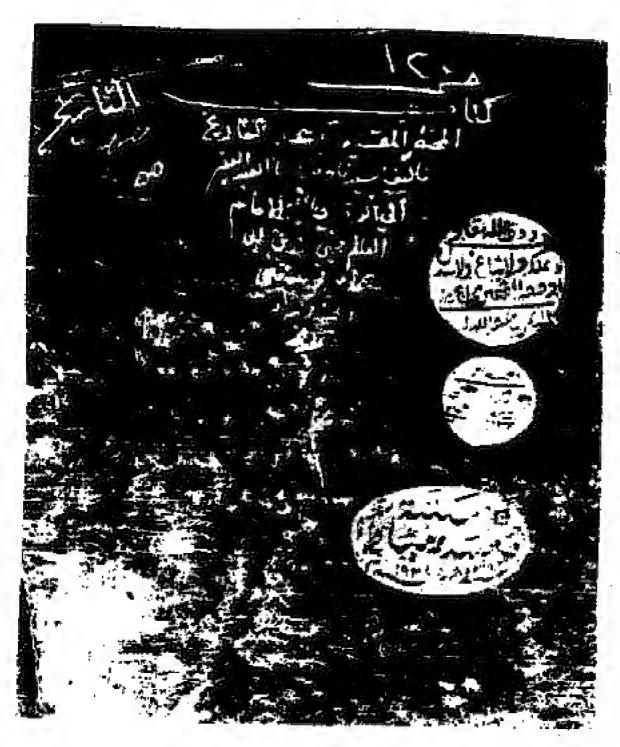

صفحة الفلاف من غط. معهد دمياط

الورقة الأولى من غط. معهد دساط

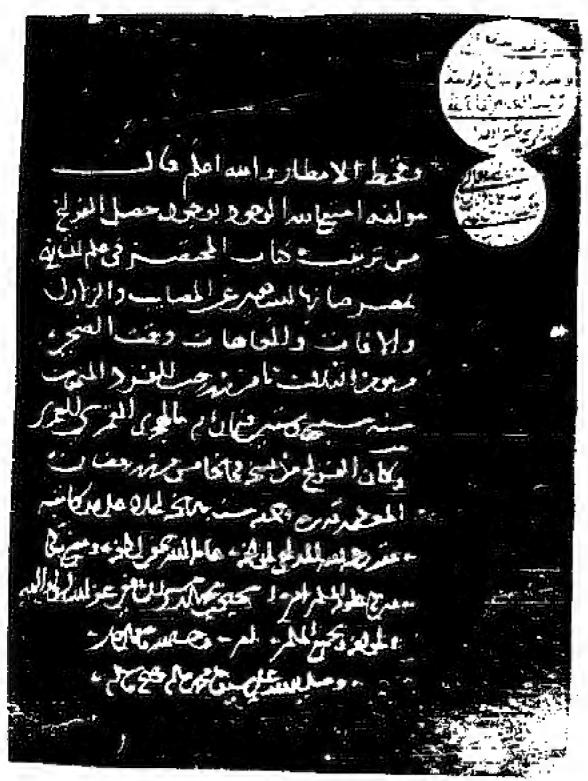

الصفحة الأخبرة من غط. معهد دمياط

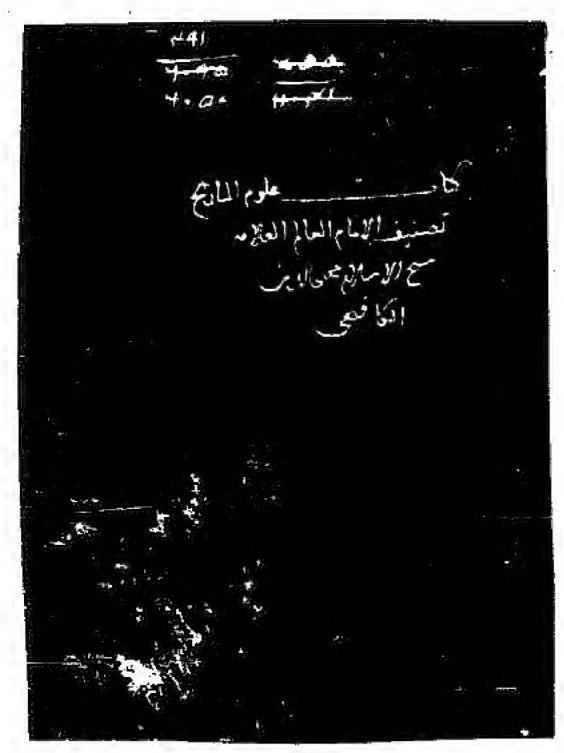

صفحة الغلاف من غط. تدوة العلياء (لكنو)

الورقة الأولى من غط. ندوة الملياء (لكنو)

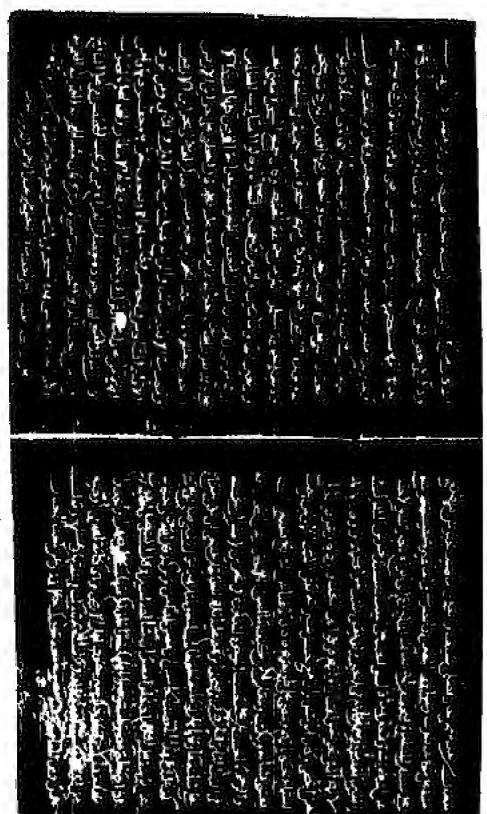

# النَّص الْمُستَّقِق





.

## //كتاب المختصر في علم التأريخ

لسيدنا الشيخ الإمام، العالم العلامة، المحقق المدقق، المقدوة، شيخ الإسلام، الشيخ محيي الدين، محمد، الكافيجي والحنفي، أمتع الله بوجوده الأنام، وأدام النفع بوجوده للخاص والعام، بجاه محمد عليه السلام ().



ا حلم الديباجة مبدلة في وب، بقوله: وكتاب المختصر في علم التأريخ، تأليف ميدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله - تعالى - الشيخ الإصام، العالم، محيى الدين، أبي عبد الله، محمد، الكافيجي - المعنفي، رحمه الله - تعالى آمين، .

ويقابلها في دجء قوله: «كتاب علوم التأريخ، تصنيف الإمام العلامة، شيخ الإسلام، محمى الدين الكافيجي».

وَفِي وَدُو قُولُهُ : وكتاب المختصر المفيد في علم التاريخ ، تأليف سيدنا الشيخ الإمام ، العالم ، العلامة ، محيى الدين الكافيجي -الحنفي ، عامله الله - تمالى بلطفه الجلي والخفي ، بمحمد وآله ، آمين » .



## //بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(١)</sup> (مقدمة المؤلف)<sup>(٢)</sup>

الحمد الله الذي خلق الأرض والسماء (٢) وما فيهما عبرة الأولى النهي، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد، صاحب الوحي والهدى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم، الذين هم نجوم الاقتداء والاهتداء.

وبعد، فإن من جملة العلوم النافعة في المبدأ والمعاد، وما بينهما، علم التاريخ، الذي فوائده وغرائبه لا تعد ولا تحصى، وهمو بحر المدرر والمرجان، لا يحيط بمنافعه نطاق التحديد والتبيان، وفيه عجائب الملك والملكوت، وفيه إيصال إلى جناب المحق ذي العظمة والجبروت.

ولكن لما كان درراً متثورة في عجاج بحر العمان، غير منتظم في سلك القواعد والتبيان(٤)، وقد دعاني الحدب على

١) " بعدها في وجه: «رهو حسبي».

٢) مزيد على الأصول.

۴) في وپو: والسمارات،

٤) في وب؛ روج؛ والبيان،

أهل الأدب والأرب<sup>(١)</sup> إلى جمعه في قوانين الضبط والبيان، بقدر الوسع والإمكان، متوكلًا في ذلك على الله المعين، كثير الفضل والإحسان.

ولئن كنت بمراحل من جانب التصدي لذلك الخطب العظيم الشأن. دونت كتاب: «المختصر في علم التاريخ»، // ٢ ب تحفة مني إلى الإخوان، تحفة النملة إلى سليمان، راجياً من الله عالى " عالى ") ـ الذكر الجميل في الأولى، والأجر الجزيل في: الأخرى، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

ورتبته على ثلاثة أبواب.



<sup>(</sup>١) في دده: والأرب والأدب.

<sup>(</sup>٢) ساقط من داء.

#### الباب الأول

#### في مبادىء علم التأريخ

أقول: التأريخ في اللغة هو تعريف الوقت(١)، وفي العرف والاصطلاح هو١) تعيين وقت لينسب إليه زمان مطلقاً، سواء كان قد مضى، أو كان حاضراً، أو سيأتي.

وقيل: التاريخ تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع، كظهور ملة، أو وقوع حادثة هائلة، من طوفان أو زلـزلة عظيمة ونحوهما من الآيات السماوية والعلامات الأرضية.

وقيل: التاريخ مدة معلومة بين حدوث أسر ظاهـر وبين أوقات حوادث أخر.

ولكل واحد من هذه الاصطلاحات وجه وجيه، فاختر منها ما كان أحلى عندك وأولى .

فعلم من هذا أن التأريخ في الاصطلاح لفظ مشترك كاشتراك العين بين معانيها.

١) وهوي ساقط من وج،

 <sup>(</sup>۱) راجع: الجوهري. الصحاح ج ۱ ص ۱۸٤، سبط أبن الجوزي، مرآة الزمان ج ۱ ص ۶۱، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ۱ ص ۲۵.

ولا حجر عن ذلك؛ إذ كل أحد له أن يصطلح على ما يشاء كيف يشاء، لغرض () صحيح ، احتراز () عن العبث () والكتب مشحونة بذلك؛ يشهد به من يطالعها، و ﴿كُل حزب بِما لديهم فرحون﴾ (٣٢: الروم).

'۳' / قال الله تعالى: ﴿قد علم كل أناس مشربهم﴾ (٣': البقرة)، كما قال تعالى: ﴿قل: كل يعمل على شاكلته﴾ (٨٤: الإسراء).

ومن هذا القبيل نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض، وألراي مختلف، لكن ينبغي للعاقل أن يتبع الحق ولا يتبع الهوى، لقوله تعالى: ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته ﴾ (١٨: الزمر)، كما قال الله المالى: ﴿ أَفُواْيِت مِن اتَّخَذَ اللهِ عَلَى المُواهِ ﴾ (٢٣: الجاثية)،

ومنه قول الشاعر: الا إن رأي الأشبعري أبسي الحسسن<sup>ه</sup>)

ومتهميم في القبيح وفي الحسن؟

١) - في وأله: البغرضية،

٢) في دأي، دب، دجه: داحتراز،

٢) في داء: دالغيبء.

لفظ الجلالة ساقط من وبع.

ه) والمحسن، ماقط من وج، ولي وب، والمحسني،

٦) في وأه: والحسشء.

وإن كان منسوباً إلى الجهل عن قلى" لـرأي حقيق بـالـقـبـول فـاعـلمــن [الطويل]

والحاصل أن الحق أحق بأن؟ يتبع، والصدق جدير بأن يستمع، وهذا ثابت بالأدلة الشرعية، وبالاستدلال العقلي أيضاً.

فيكون لفظ التاريخ منقولًا عرفياً كسائر المنقولات الشرعية والعرفية، كالإيمان والصلاة ونحوهما، وكالذابة ونحوها.

فإن قلت: فما الفرق بين التاريخ اللغوي والتاريخ الاصطلاحي؟ قلت: الفرق بينهما بالعموم والخصوص، فاللغوي أعم من التأريخ الاصطلاحي عموم الحيوان من الإنسان.

واما علم التاريخ، فهو علم بيحث فيه عن الزمان وأحواله، وعن أحوال ما يتعلق به من حيث؟// تعيين ذلك وتوقيته. ٣ ب

ثم الزمان في اللغة هو الوقت (٢)، والوقت مصروف عند القوم، والميقات أعم من الوقت.

يُقَالُ للوقت المضروب للفعل، كوقت الحج والصلاة

١) في الأصول: وقلاء.

٧) في واء: وبأحق أنء، وفي وجه: والحق أنه.

٣) في داء: دغيره.

<sup>(</sup>٢) راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ٩، ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ١٣.

ونحوهما: ميقات، كما يقال: ميقات للموضع المعين لأمر من الأمور، تقول: ميقات أهل الشام هو الموضع الذي يحرمون منه، وهو الجحفة، كما تقول: ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وهكذا سائر المواقيت.

وتقول: وقته فلان، إذا بين للفعل وقتاً يُفْعل فيه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ كَتَابًا مُوقُوتاً﴾ (١٠٣: النساء)، أي مفروضاً في الأوقات.

والتوقيت هو تحديد الأوقات، تقول: وقته ليوم كذا، مثل أجلته، وقرىء: ﴿وَإِذَا السَّرْسَالُ وَقَتْتُ﴾ (١١: المسرسلات) و﴿وَقَتْتُ﴾ ٢٠) مخففة، وأقتت لغة \_ أيضاً \_ مثل: وجوه وأجوه.

وأما الموقت<sup>٣)</sup> فهو مفعل من الوقت، قال العجاج: ووالجامعُ ألناسُ ليومِ المَوْقِتِ»<sup>(٢)</sup>

[الرجز]

والزمان في العرف هو مقدار الحركة على الرأي المشهور،

١) ساقط من دائه، وجه، دده.

۲) دورتت، سانط من دده.

٣) في وأو: والوقت:

 <sup>(</sup>٣) راجع: الجوهري، الصحاح ج ١ ص ٢٧٠، الفيروزابادي, القاموس المحيط ص ٢٠٨.

وهو الذي ينحتاج إلى معرفته أهل التأريخ، وقيـل: الزمـان في العرف هو أمر متجدد يتقدر به متجدد// آخر<sup>(4)</sup>.

ثم إن<sup>١١</sup> الزمان إما سنة وإما غير سنة .

أما السنة، فهي إما سنة شمسية، وإما سنة قمرية.

اما الشمسية، فهي عبارة عن زمان مفارقة الشمس أية نقطة تغرض على فلك البروج؛ إلى عودها إلى تلك النقطة بحركتها الخاصة؟ لها ، التي هي من المغرب إلى المشرق، إلا أنهم حولوا؟ ابتداء هذه السنة من حين وصول الشمس إلى رأس الحمل، وهناك يستوي الليل والنهار في أكثر العمارة، فإذا سارت منها فحينئذ تاخذ في الصعود حتى تبلغ رأس السرطان، وهناك غاية الارتفاع إلى أل الشمال ، وغاية طول النهار في أكثر العمارة. ثم تنحدر عنها حتى نتهي إلى أل رأس الميزان، وهناك يستوي الليل والنهار، فحينئذ تاخذ في الهبوط نحو الجنوب حتى يستوي الليل والنهار، فحينئذ تاخذ في الهبوط نحو الجنوب حتى تصل إلى رأس الجنوب عنى الجنوب

١) سائط من وأن ودب، ووجه.

٣) والخاصة و ساقط من وأو.

٣) في اج ا واده: اجعلواء.

ع) في وأو ورده: وفي ٤.

ه) في وجع: والسماكه.

٦) وإلى - مكررة في اج ١٠

 <sup>(</sup>٤) وانظر: النويري السكندري. الإلمام ج ٢ ص ٢٢٩ . ٢٣٠ ، حيث تعريف:
 والحين، ووالدهر، ووالمصره.

وغاية <sup>()</sup> طول الليل في معظم العمارة، فحينئذ تأخذ في الصعود نحو رأس الحمل، فإذا انتهت إليه تمت السنة الشمسية.

واختلفوا في مدة هـذه السنة، والمشهـور أنها تــلاثمائـة. وخمسة وستون يوماً وربع يوم , والمراد باليوم هو اليوم مع ليلته .

وأما السنة القمرية، فهي اثنا<sup>٢</sup>) عشر شهراً من الشهور القمرية، و<sup>٣</sup> الشهر القمري عبارة عن زمان مفارقة القمر من أي موضع يفرض له من الشمس إلى عوده إليه، مثلاً من الهلال إلى الهلال، ومن البدر إلى البدر.

وأظهر الأوضاع هو الهلال<sup>4)</sup> الغربي، لكن رؤية الهـلال تختلف باختلاف أوضاع المساكن، وباختلاف البروج التي حل فيها، فلم يلتفت إلى رؤية الهلال إلا في الأمور الشرعية.

وجعل ابتداء الشهر من اجتماع الشمس والقمر في درجة واحدة، وزمان الشهر هو زمان ما بين الاجتماعين.

ب وهذه السنة القمرية / ناقصة عن السنة الشمسية بعشرة
 أيام وعشرين ساعة ونصف ساعة بالتقريب.

١) وفي الجنوب وغاية ، مبدل في وج، بقوله : ووعليه ،

٢) في (دو) والثي).

٣) ساقط من رأي.

غي داء: دللهلاليه.

وحقيقة المحال يعلمها من خلق الكائنات وحاط<sup>1)</sup> علمه بالموجودات والمعدومات.

وإما غير السنة، فهو الشهر والليل والنهار والساعات. أما الشهر، فقد عرفت حاله آنفاً.

وأما اليوم مع ليلته فهو عباره عن زمان مفارقة الشمس دائرة نصف النهار إلى عودها إليها بحركة الفلك الأطلس عند أهل الحساب والنجوم، وعند العامة اليوم بليلته عبارة عن زمان ما بين غروب الشمس اليوم إلى غروبها غداً. وإن كان ابتداء اليوم مع ليلته يمكن اعتباره من مفارقة الشمس كل نقطة تفرض على الفلك إلى عودها.

وزمان النهار بحسب العرف من طلوع الشمس إلى غروبها، ويحسب الشرع من الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

وزمان الليل بحسب العسرف من غيروب الشمس إلى طلوعها، وبحسب الشرع من غروبها إلى الفجر الصادق.

ثم إن أهل هذه الصناعة قسموا اليوم والليل<sup>٢)</sup> إلى ساعات معتدلة، وساعات زمانية.

<sup>()</sup> في زج، دده: وواحاطه.

٢) في وبء، وجء: والليلة، وفي وده: والليل واليوم،

فالمعتدلة، وتسمى المستوية، هي مقدار زمان دور الفلك الأطلس خمسة عشر جزءاً.

والزمانية ما هو جزء من اثني عشر جزءاً من النهار، وجزء من اثني عشر جزءاً من الليل، أبداً، سواء كان النهار اطول من الليل أو بالعكس.

فالمعتدلة يختلف عددها على قدر طول النهار وقصره وطول الليل وقصره، ولا يختلف مقدارها.

والزمانية يختلف مقدارها باعتبار طول النهار وقصره وطول الليل وقصره، ولا يختلف عددها.

هذا، ولفظة «التاريخ» / معربة، ماخوذة من «ماه روز»،
 والأصل فيه أن أبا موسى (\*) الأشعري كتب إلى () عصر بن

<sup>(</sup>١١) في دأه: وإليه:

<sup>(</sup>٥) هو دعبد ألله بن قيس بن سليم بن حضار بن حوب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن واثل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعرة. مات سنة أربع وأربعبن للهجرة، وكان قد ولاه النبي - ﷺ - زبيد وذواتها إلى الساحل وعدن، وولاه عمر البصرة والكوفة، وأمر أن يقر على ولايته أربع سنبن دون عماله كلهم.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٢ ص ٣٤٥ ـ ٣٤٥، ج ٤ ص ١٠٥، ج ٦ ص ١٦، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٦٨، ١٣٢، ١٨٢، ٣١٨، ٣١٨، البخاري. التاريخ الكبير ج ٥ ص ٢٢ ـ ٣٣ تر ٣٥، المجلي. معرفة الثقات ج ٢ ص ٥٦ - ٥٣ تر ١٩٥، الفسوي. المعرفة والتاريخ ج ١ ص ٢٦٧، ٢٠٧٠، ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل ج ٥ ص ١٢٨ تر ١٤٦، ابن حيان. الثقات ج ٣ ص ٢٢ - ٢٢٢، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٧ تر ٢١٦، آبا \_

الخطاب ـ رضي الله عنهما أنه: «يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على أنها نعمل، قد قرأنا صكاً محله شعبان، فما ندري أي الشعبان هو؟ أهو الماضي أو الآني ه (١٠).

وقيل: إنه رُفِعَ إلى عمر صك محله شعبان، فقال: دأي الشعبان هذا؟ أهو الذي نحن فيه أو الذي هو آت، (٧).

١) (على ١ - ساقط من (ج).

(٦) راجع: خليفة بن خياط. التاريخ ج ١ ص ١٠ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ج ١ ص ١٠، سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان ج ١ ص ١٠، السفدي. الحوالي ج ١ ص ١٢، السيوطي. الشماريخ ص ١١، السيوطي.

(۷) راجع: أبن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ج ١ ص ٣٤، ابن الأثير، الكامل ج ١ م ٢٠٠ السيوطي. الشماريخ من ٢٣، السيوطي. الشماريخ ص ٢٣.

ويضيف ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق ج ١ ص ٣٥، ٣٧) إلى ذلك أن رجالًا من المسلمين قدم من البمن، فقسال لعمسر بن الخسطاب: لمسالا تؤرخون؟ قال: كيف؟ قال: تكتبون من شهر كذا في سنة كذا. فنظر القوم في ذلك، فكان التأريخ بالهجرة.

ثم جمع وجوه الصحابة ، وقال: «إن الأموال قد كثرت، وما قسمناه غير موقت، فكيف التوسل إلى ما يضبط به ذلك؟»

ققال الهرمزان \_ وهو ملك الأهواز \_ وقد أُسِرَ عند فتوح فارس وحُمِلَ إلى عند وأسلم على يده: وإن للعجم حساباً يسمونه ماه روز، ويسندونه إلى من غلب عليهم من الأكاسرة، فعربوا لفظة «ماه روز» بمؤرخ، وجعلوا مصدره التأريخ، واستعملوه في وجوه التصريف.

ثم شرح لهم الهرمزان كيفية استعمال ذلك، فقال عمر. رضي الله عنه: «ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه، وتصير أوقاتهم مضبوطة فيما يتعاطونه من معاملاتهم.

فقال له بعض من حضر من مسلمي اليهود: لنا حساب مثله، نسنده إلى الإسكندر. فما ارتضاه الأخرون لما فيه من الطول.

وقال قوم: نكتب على تاريخ الفرس. فقيل: إن تاريخهم غير مستند إلى مبدأ معين، بل كلما قام فيهم ملك ابتدؤا من لدن قيامه وطرحوا ما قبله.

<sup>-</sup> وفي يعض المصادر إشارة إلى تأريخ النبي - على مقدمه إلى المدينة ، سابقاً ينظف عمر - رضي الله عنه .

راجع: البخاري. التاريخ الصغير ص ١٠ - ١١، ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ج ١ ص ١١، السيوطي. ومشق ج ١ ص ١١، السيوطي. الكامل ج ١ ص ١١، السيوطي. الشماريخ ص ١٠.

فاتفقوا على أن يجعلوا تأريخ دولة الإسلام من لدن هجرة النبي على من مكة إلى المدينة ()، لأن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت سبعثه، فإنه مُختلف فيه، وكذا وقت ولادته، حتى قيل: إنه ولد ليلة الثاني من ربيع الآخر، وقيل: ليلة الثامن، وقيل: ليلة () الثالث عشر منه. وكذا اختلفوا في السنة التي وُلِد فيها، فقيل: سنة أربعين من ملك أنو شروان، وقيل سنة // ه ب اثنين () واربعين، وقيل: سنة ثلاث وأربعين منه. وأما وقت وفاته اثنين () وأربعين، فيل عصر أن يجعلوه مبدأ التأريخ، فإن جعله أصلاً غير مستحسن () عقلاً، لكن () جُعِلَ وقت الهجرة لكونه وقت استقامة ملة الإسلام، وتوالي الفتوح، وتسرادف لكونه وقت استقامة ملة الإسلام، وتوالي الفتوح، وتسرادف لكونه وقت المعجرة في النفوس (^).

وكانت الهجرة يوم الثلاثاء، لثمان خلون من شهر ربيع الأول، وأول السنة \_ أعني المحرم(٩) \_ هـو١) يـوم الخميس

١) في وپ): دملينة، (

٢) ولَيلة و ساقط من وأه .

٣) في الأصول: والنين؛

٤) نى رب: (راما عقلاً) فلنن جعل. . . .

٥) في وأي دجه: دفلتن،

٦) في إجا: اوهوا.

<sup>(</sup>۸) راجع: خليفة بن خياط. التاريخ ج ١ ص ٧، السوطي ، الشماريخ ص

<sup>(</sup>٩) علل السيوطي (الشماريخ ص ١٢) لذلك بأنه كان اختياراً لعثمان بن عفان. ﴿

بحسب أمر الأوسط، ولما كان مشتهراً عند القوم اعتبروه، وأما بحسب الرؤية وحساب الاجتماعات فهو يوم الجمعة.

وقال صاحب ونهاية الإدراك»: والعمل عليه»، وأرخ منه <sup>()</sup> في مستأنف الزمان.

وكان اتفاقهم على هذا الأمر في سنة سبع عشرة من الهجرة، وإلى هذه السنة كانوا يسمون كل سنة باسم الحادثة التي وقعت فيها، ويؤرخون بها، فسميت السنة الأولى من سني مقام النبي على بالمدينة سنة الإذن بالرحيل، أي من مكة إلى المدينة، والثانية سنة الأمر بالقتال، والثالثة سنة التمحيص، وعلى هذا.

ئم بعد ذلك تركوا تسمية السنين بالحوادث، والتأريخ بها. وهذا التأريخ يعرف بتأريخ الهجرة.

۱) في داء دده: منهاه.

رضي الله عنه ـ قائلاً: د. . . فقال عثمان: أرخوا من المحرم أول السنة ،
 وهو شهر حرام ، وهو أول الشهبور في العدة ، وهبو منصرف الشاس عن المحج » .

كما أشار إلى أن المقصود بقوله تعالى: ﴿والفجر﴾ (الفجر: ١): شهـر المحرم، إذ هو فجر الإسلام.

وفي الصفدي. الوافي ج ١ ص ١٧:

و... فعمل عمر - رضي الله عنه - على كتب التاريخ ، فأراد أن يجعل أوله رمضان ، فرأى أن الأشهر الحرم تقع حينئذ في سنتين ، فجعله من المحرم ، وهو آخرها ، فصيره أولاً لتجتمع في سنة واحدة ، وكان قد هاجر - على ربوم الدخميس ، لأيام من المحرم ، فمكث مهاجراً بين سير ومقام حتى دخل المدينة شهرين وثمانية أيام».

وإذا عرفت () معنى التأريخ، فاعلم أن التواريخ المشهورة في زماننا: سنة تأريخ الهجرة، والروم، والفرس، والملكي ()، واليهود، والترك،

وسنة تاريخ الهجرة سنة قمرية، وقد عـرفت معنى السنة القمرية فيما مر.

وسنة تاريخ الروم سنة شمسية، وقد عرفت معنى السنة الشمسية أيضاً.

هـذا، فـإن قلت: إذا كـان علم التـأريـخ// من العلوم ٦ أ المدونة، يكون له مسائل وموضوع، فما مسائله؟ وما موضوعه؟

قلت: أما مسائله، فسيجيء بيانها في الباب الثاني على التفصيل إن شاء الله تعالى.

وأما موضوعه، فهو؟ أمور حادثة غيريبة، لا تخلو من؟ مصالح وترغيب وتحلير وتنشيط وتثبيط ونصح واعتبار وبسط وانفعال، بحيث يلاحظ فيها ضبطها بتحريس تحديد، وتقريس تعيين، وتوقيت لغرض صحيح في ذلك، كوقائع متعلقة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام - قال الله تعالى: ﴿ لقد كَانَ في قصصهم عبرة لأولى الألباب، ما كان حديثاً يقترى، ولكن ولكن

١) من قوله: (إلى عمر بن الخطاب، إلى هنا ساقط من دد».

۲) في ربء، وجه: والمكيء.

۲۰ تي داه: دنهيء.

٤) في دب، دده: دهنا.

تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ( ١١١ : يوسف)، كما قال الله تعالى ( : ﴿ فَحَنْ نَقْصَ عَلَيْكُ أَحَسَنَ القصص بِمَا أُوحِينًا إلينك هذا القرآن ( ٣ : يوسف).

وكسائر حوادث من الأمور السماوية والأرضية، من حدوث ملة وظهور دولة وزلزلة وطبوفان ومبوتبان، إلى غيبر ذلك من الحوادث الصائلة العظام، والأمور الهائلة الجسام.

وأما ما يوجد في هذا الفن من مباحث لا يلحظ ٢٠ فيها تلك الحيثية المذكورة في تعريف المسوضوع، فهمو من باب التتميم والتكميل والإلحاق لغرض من الأغراض، كما يقع مثل هذا في سائر العلوم المدونة، وهذا الاعتذار ههنا إنما همو على تقدير حمل المسائل على معانيها الظاهرة.

وأما<sup>٣)</sup> إذا أريد منها قواعد علم التاريخ ، فقيه غنى عن مثل هذا الاعتذار ، بناء على أن مسائل العلم أعم تحقيقاً من قواعده . وقد نص على ذلك في موضعه ، وأنه علم كسائر العلوم ؟ المدونة ، كالفقه والنحو والبيان وغير ذلك . فثبت الاحتياج إليه ، كما ثبت الاحتياج إلى ما عداه من العلوم ، وأنه واجب علمه على

١) في وج): وكما قال تعالى ه.

بع ني دأي رب، رد، وبلاحظ،

٣) دواماه مكررة في دبه.

٤) والعلوم ، مناقط من وج ،

مبيل ١٦ الكفاية كوجوب سائر العلوم، لضبط زمن المبدأ والمعاد وما بينهما، على أحسن ما يكون.

// وأما استغناء الأوائل عن تدوينه فهو لا يقدح في ٦ ب وجوبه، كما لا يقدح في وجوب سائر العلوم، مع أنهم في زمان صدق وصفاء، عارفون ما سنح لهم من الأمور والوقائع، فاستغنوا عن تدوين الفقه فضلًا عن تدوين مثله. وقد كانت الحوادث قليلة في ذلك الزمان، وأما الحوادث والوقائع فقد كثرت جداً في هذا الزمان، فمست الحاجة إلى ضبطها على وجه كلي ٢٠ معتبر فيه٤٠، والضابط لها٤) على وجه معتبر هو علم التأريخ، وهو إنما يتم ويدوم بالتدوين، فوجب التدوين، كما وجب تدوين كل علم لمثل هذا المعنى.

ومعلوم عندك أن الأحكام تدور مع المصالح وجوداً وعدماً ()، وجميع الفقه مبني على هذا الأصل والقانون، وقد اشار إليه النبي \_ عليه الصلاة والسلام () \_ بقوله: «لوكان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»، ومنه قول الفقهاء: «هذا اختلاف بحسب الزمان، وليس باختلاف بحسب البرهان.

۱) في وبء، وجه: وسائره.

٢) وكليء ساقط من واء، وبء.

مع قوله: وكلي معتبر فيه، والضابط لها، ـ ساقط من وب، .

قوله: وعلى وجه كلي معتبر قيه، والضابط لهاه - ساقط من وجه.

ه) ووعلماء ماقط من وبء.

١) في دبء، وجه: وصلى الله عليه وصلمه.

فإن قلت: فهل في قول أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه: «ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه، وتصير أوقاتهم مضبوطة فيما يتعاطونه من معاملاتهم، واستحسان سائر الصحابة إياه، وانفاقهم عليه إيماء إلى وجوب تدوينه؟ قلت: فيه إيماء إلى وجوب من يفهم المعنى.

فإن قلت: هذا الذي ذكرته من علم التأريخ لا يفيد واقعة واحدة بخصوصها بالبديهة، فضلاً عن إفادة وقائع كثيرة، فيكون كشجرة لا ثمرة لها؛ فيكون الاشتغال به نبوعاً? من العبث، فيكون تركه واجباً، احترازاً عما لا يعني ولايهم. قال الله تعالى: فيكون تركه واجباً، احترازاً عما لا يعني ولايهم. قال الله تعالى: فأفحسبتم أنما خلقتاكم عبثاً في (١١٥: المؤمنون). قلت: ليس الأمر كما ذكرته، ببل فيه فبوائد لا تحصى، منها إحاطة تلك لا الحوادث الجزئية؟ على وجه معتبر بهذا العلم الشريف، // ولولاه لكان الخائض فيها يتكلم فيها كيف ما اتفق، ببلا تمييز بين عصوبح وفاسد، وتخبط فيها خبط عشواء، فيكون كحاطب بين أن صحيح وفاسد، وتخبط فيها خبط عشواء، فيكون كحاطب ليل، فيكون؟ هذا العلم قانوناً لها، وميزاناً وعياراً ومكيالاً لها، فإذا انزنت بهذا الميزان تكون صحيحة العيار، معتبرة لدى أولي الأبصار والأفكار. وكل واحد من العلوم المدونة كالفقه والأصول

١) ساقط من دأه.

٢) في اجه: انوعه.

٣) في فجه: والزية، سهو قلم.

٤) في وبع: ومنء.

ه) ساقط من رج).

والنحو والبيان إلى غير ذلك بمثل هذه المثابة التي ذكرتها، إذ ليس واحد منها يفيد جزئياً واحداً بخصوصه.

ولمثل ما ذكرته ههنا ترى خطاب الله \_ تعالى \_ مع عباده على وجه العمومات . فقال العلماء أن هما ذكر واحد من الصحابة في القرآن أن باسمه الصريح إلا زيد على الأصح .

وأنت تعلم أن في مثل هذا القول نوع<sup>٣)</sup> رمز إلى نحو ما ذكرته ههنا.

وتعلم - أيضاً - أن أصول علم النحو ثلاث قواعد: الفاعل مرفوع وما سواه ملحق مرفوع وما سواه ملحق ملحق المذال منصوب وما سواه ملحق المذال ، والمضاف إليه مجرور وما سواه ملحق به ، على النقل المشهور عن أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - وأنه قد دونوه في كتب كثيرة كما ترى .

وكذلك حال علم الكلام، فإن حاصله هو ثمان مسائل، على ما صرح به الإمام الرازي ـ رحمه الله ـ في كتـاب وأبكار الأفكاري.

١) ساقط من اج١.

ج وفي القرآن - ساقط من وأه.

٣) ساقط من (ج).

و والمفعول منصوب وما سواه ملحق به م ساقط من وج».

٥) في دأه: ويلحقه.

<sup>(</sup>١٠) راجع: النويري الكندري. الإلمام ج ١ ص ٣٣٠.

وعلى هذا ساثر العلوم وتدوينها.

ثم إن علم التاريخ محيط بقواعد ومسائل كثيرة، على ما سيجيء بيانها في الباب الثاني إن شاء الله تعالى.

فإذن قد استحق التدوين أي استحقاق، وأخلك دوناه تدويناً حسناً مقبولاً، ليكون منقولاً إلى الصدور والأقوام، باقياً على مرور الأيام والأعوام، مذكوراً باللسان، محفوظاً بالجنان، وتذكرة وتشويقاً إلى إتبان مثله في كل مكان وزمان، وإتباناً بموجب القول الذي قد شاع:

كل خط ليس في القرطباس ضاع ١٠

كل سسر جاوز الاثنيين شاع [الرمل]

// وينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من أربعة أمور: العقل، والضبط، والإسلام، والعدالة. لكون كل واحد منهما معتمداً في أمر الدين، وأميناً فيه، ولتزداد الرغبة في تأريخه، وللاحتراز عن المجازفة والافتيات، فيحصل له الأمن من الوقوع في الضلالة والإضلال (١١).

فإن قلت: فهل يجوز له أن يروي في تأريخه قولًا ضعيفًا؟

١) في وجه: وقد ضاعه.

 <sup>(</sup>١١) راجع: الشروط الواجب توافرها في المؤرخ لدى الصفدي. الوافي ج ١
 ص ٤٦، فيما نقله عن البيكي.

قلت: نعم، يجوز له ذلك في باب الترغيب والترهيب والاعتبار، مع التنبيه على ضعفه، لكن لا يجوز له ذلك في ذات البارىء ـ عز وجل ـ وفي صفاته، ولا في الأحكام. وهكذا جواز رواية الحديث إلضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور. ولا بد له من مستند في تأريخه.

فإن قلت؛ فما المستند؟ قلت؛ المستند هو ما يصح له من أجله أن يروي ما رواه ويقبل منه، قبإن لم يحصل لـه مستند لـه فيه، لم يجز له شيء من ذلك شرعبا، وهـو: السمساع من الشيـخ، أو القـراءة عبليـه، أو الإجسازة (٢٠٠)، و٢)

۱) ني داه، ربي، دده: روه.

٢) ني رچه: راره.

<sup>(</sup>١٧) معنى الإجازة في كلام العرب ماخوذا من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فاجازني، إذا أسقال الماء لأرضك ولماشيتك. كذلك طالب العلم أو أحد رفاقه أو معارفه، يسأل العالم أن يجيزه علمه أو بعضه فيجيزه مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب، أو يكتب ذلك له بخطه بعضرته وباسلوبه الذي تعبوده مؤرخاه والعالب مستجيز، والعالم مجيز.

ويبدر أنَّ الأصلِ في صحة الإجازة ما زوي من أن النبي . ﷺ - كتب لعبد الله أبن جحش كتاباً وختمه ودفعه إليه ، ووجهه في طائفة من أصحابه إلى ناحية تخلة ، وقال له : إلا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه .

ومع ذلك فقد اختلف في صحنها، وانقسم العلماء بسببها بين مجيز ودافع لها. والذين يجوزونها يرون أنها ضرب من أنواع التحمل والسماع يردعلى وجوه منها: الإجازة من معين لمعين في معين ـ وهي أرفع فروعها وأعلاها . والإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له، والإجازة للمجهول، والإجازة

المناولة (۱۳)، وا<sup>۱۱</sup> الكتابة (۱۲)، و ۲۲ لوجادة (۱۵)، على ما فُصِلَ في موضعه.

١) في اج: اأوي.

۲) نفسه.

للمعدوم: وإجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلاً ليرويه المجاز له
إذا تحمله المجيز بعد ذلك.

راجع: الحاكم النيسابوري. معرفة علوم الحديث ص ٢٥٦ - ٢٦١، الخطيب البغدادي. الكفاية في علم الرواية ص ٣١١ - ٣٤٣، القاضي عياض. معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ٨٨ - ١٠٧، ابن الصلاح. المقدمة ص ٢٦٢ - ٢٧٧، ابن كثير. الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ص ٢٦٢ - ٢٧٧، السيوطي، تدريب الراري ج ٢ ص ٢٩ - ٤٤.

(١٣) المناولة من طرق تحمل الحديث، يدفع فيها الشيخ بكتابه أو روايته أو منتخبه منها ـ سواء كانت بخطه أو نسخة عنها ـ إلى تلميذه ليلفها عنه من الأصل أو نسخته بعد مقابلة المنسوخ على الأصل لدى الشيخ، أو إنيان التلميذ ـ الشيخ بنسخة صحيحة من كتابه أو روايته أو منتخبه ليقف الشيخ عليها ويعرفها ويتحقها ويتأكد من صحتها ثم يجيزها له، وفي ذلك انتقال لكل هذا من الشيخ إلى التلميذ نقلاً صحيحاً لا تبديل قيه ولا تغيير، وإن لم يقتض ذلك كون التلميذ عالماً بما تناوله.

راجع: ابن الصلاح. المقدمة ص ٧٩، السيوطي. تدريب الراوي ج ٢ ص ٤٤، د. رفعت فوزي. توليق السنة ص ٢٠٥ وما بعدها.

(١٤) كان يُكتب إلى الشيخ في مسألة، فيكتب له عليها، وتكون صيغة النقل عنه،
 كنحو قوله: و. . . بعث بهذا إلي فلان، أو وأخبرنا فلان فيما كتب به إلي،
 قال: . . . .

راجع: السيوطي. المؤهرج ١ من ١٦٧.

## الباب الثاني في أصول علم التأريخ ومسائله

أقول: الموجود<sup>1)</sup> إما قديم، وإما حادث، وإما لا يكون قديماً ولا حادثاً. فليس لنا غرض متعلق به<sup>1)</sup> ههنا.

فالقديم، هو الله وصفاته، وعلم الكلام هو الباحث عن ذات الباريء \_ جل ذكره \_ وعن صفاته، وعنما يتعلق بذلك؛ ، فليس للمؤرخ التعرض لذلك ههنا من جهة بحث علم الكلام، كما لا يكون له التعرض لمباحث الفقه والأصول ولسائر العلوم، لكونه خارجاً عما هو بصده. أعم يجوز له التعرض له من حيث لتحديد والتوقيت لو احتاج إليه،

و٢٠ الحادث، إما سماوي وإما أرضي.

ثم مقصود المؤرخ نوعان: نوع مقصود أصلاً وبالغرض: ونوع مقصود تبعاً وبالعرض.

١) في ودو: والمعلوم».

٢) ساقط من وبي، وجه.

٧ ولدو .. ممحية من وب .

غ) في الأصول: وقالحادث».

أما النوع الأصلي ههنا، فهو ضبط الإنسان على وجه معتبر.

//ولـالإنسـان طبقـات ومراتب ثـالاث: عليـا ووسطى وسفلى. فالطبقة العليا هي طبقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والطبقـة الوسطى هي المجتهدين والأبرار. والطبقة السفلى طبقة من عداهما.

ووجه انحصار عدد<sup>٢٧</sup> هذه الطبقات في الثلاث ظاهر بادني ا فكر وتامل.

هذا، ثم إن من القضايا المشهورة أن الحكم على الشيء فرع تصور ذلك الشيء") بوجه من الوجوه.

ثم إن كل واحدة من هذه الطبقات الثلاث معلومة إجمالاً، وكذلك كل واحد بخصوصه من كل واحدة من هذه الطبقات معلوم بوجه، وأما علم كل واحد بعينه من كل واحدة من هذه الطبقات فدون ذلك خرط القتاد وشيب الغراب، وهو الذي تسكب في تحصيله العبرات، وتحاكت فيه الكرب، وتتفاوت فيه مراتب الرجال، حتى عد واحد منهم بألف، بل فقل فيه ما بدا

١) ساقط من دبي، وجه.

٢) في وأو: وعلد انحصاري

٣) ساقط من واو.

٤) ومن هذوه . ساقط من وج١.

٥) في وأو: ووتفاوتو.

لك من المفاخر والمناقب. قال الله تعالى: ﴿ لَمُ تَكُونُوا بِالْفَيهِ إِلَّا بِشَقَ الْأَنْفُسِ ﴾ (٧: النحل)، ومن هذا القبيل قول من قال (١: النحل)؛

فيها دارهها؟) بهالخيف إن مسزارهها قهريب وليكهن دون ذلسك أهسوال

[الطويل]

فإذا تقررت هذه الأمور، فأقول: إذا أراد المؤرخ تأريخ واحد بعينه من كل واحدة من هذه الطبقات، كآدم ـ عليه السلام ــ مثلًا \_ يحصل له \_ حينتذ \_ عنده اعتبارات ممكنة عقلًا، وحالات محتملة، مسواء كانت واقعة في نفس الأمر أو ليست بمواقعة، وسواء كانت ممكنة الاجتماع في الواقع أو لا. ومثل ذلك جائز شرعاً وعقلًا! ؟ وعرفاً وعادة وطبعاً لغرض من الأغراض، والكتب مشحونة بذلك، ويقع ذلك كثيراً في المحاورة والمناظرة. قال الله تعالى: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهِهُ إِلَّا اللَّهُ لَفُسِلَتًا ﴾ (٢٣: الأنبياء) ، كما قال الله؟ تعالى: ﴿قُلْ: إِنْ كَانَ للرحمن وللدَقَأَنَا أُولَ العابدين﴾ (٨١: الزخرف)، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المشتملة على مثل ذلك . . ألا ترى إلى قول القوم : «لوكانت الثلاثة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين، وإلى غير ذلك من سائر أقوالهم من هذا القبيل يقع كثيراً في مقام المكالمة والمحاورة، وفي مقام المجادلة والمناظرة.

١) في وبء، وجه: ويا دارهاه.

٢) لفظ الجلالة ساقط من رجه.

وتلك الاعتبارات الحاصلة له عند قصد تاريخ واحد بعينه من كل واحدة من تلك الطبقات خمسة امور محتملة، فيحصل له خمسة عشر وجها، وذلك بضرب الثلاثة في الخمسة ()، وهذه الوجوه إنما هي من حيث النظر إلى كليات الطبقات الثلاث ١٨ وعموماتها، وأما الوجوه لا تعد ولا تنحصر في عدد معين إذا نظر إلى كل واحد بعينه من كل واحدة من الطبقات الثلاث.

وانحصار الاعتبارات في الخمسة، انحصار استقرائي على سبيل غلبة الظن.

فإذا عرفت كيفية حصول الوجوه الخمسة عشر في طبقات نوع الإنسان فقس عليها حصول الوجوه الخمسة عشر في سائر الطبقات لكل نوع من أنواع الحيوان؟ والنبات والمعدن، ومن سائر أنواع الكائنات من الأرضيات والسماويات وما عداهما، فيحصل لك وجوه كثيرة لا تكاد تتحصر في وجوه الأنواع، فضلاً عن أن تنحصر في وجوه الأخواد.

وتلك الاعتبارات الحاصلة له عند إرادة تأريخ شيء من الأشياء، أولها اعتبار وجه الحضور والعيان، (و)<sup>1)</sup> ثانيها اعتبار وجه العلم واليقين، (و)<sup>1)</sup> ثالثها اعتبار وجه غلبة الظن، // (و)<sup>0)</sup>

١) دوذلك بضرب الثلاثة في الخمسة عـ ساقط من وأه.

٢) في وب: والحيوانات،

٣) مضاف على الأصول.

٤) ئاسە،

ە) نفــە.

رابعها اعتبار وجه تعارض بلا ترجيح ، (و)١٠ خامسها اعتبار وجه غير الوجوه الأربعة .

أما لوحصل له الوجه الأولى، الذي هو أحسن الوجوه - قال الله - تعالى - حكاية عن الخليل صلوات الله عليه: ﴿ولكن ليطمئن قلبي﴾ (٢٦٠: البقرة)، ومنه قول من قال: «من فقد حسا فقد فقد علماً.

وقد شاع هذا الخبر بين أولي الأثر والبيان، وليس الخبر كالعيان.

قال الله \_ تعالى \_ حكاية عن سوسى عليه الصلاة والسلام ٢٠: ﴿ وَهِ أَرْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ، قَالَ: لَنْ تَرَانِي ﴾ (١٤٣: الأعراف)، كما قال الله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يُومُئُذُ نَاصُرَةً إِلَى رَبُهَا نَاظُرَةً ٢٤٠ ﴾ (٢٣: القيامة).

و(إن)<sup>3)</sup> أراد المؤرخ تأريخ صاحب هذا الوجه، فينبغي أن يمثني بتأريخه غاية الاعتناء، اغتناماً بالفرصة بهذه النعمة العظيمة النفيسة، وابتهاجاً بهذه المرتبة الشريقة اللطيفة، فكيف لا وفيه مصالح ومنافع وعبر<sup>6)</sup> لأولي الألباب. قال الله نعالى: ﴿وقي ذلك

١) مضاف على الأصول.

٢) ني وأه: وعليه السلامه.

٣) ساتط من وبي.

مضاف على الأسول.

ه) في دأو، وب: وعيرة.

فليتنافس المتنافسون ﴾ (٢٦: المطففين)، كما قال الله ١) تعالى: ﴿ قبلنك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون ﴾ (٥٨: يسونس)، ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ (٦١: الصافات).

وأما الوجه الثاني، إذا حصل له عند قصد تأريخ صاحب هذا الوجه، فينبغي أن يؤرخه على أحسن ما يكون، لما فيه من المصالح والتنشيط والعبر، إلى غير ذلك من سائر النصائح.

وأما الوجه الثالث، إذا حصل له عند قصد تأريخ صاحبه؟؟ فهو يؤرخه ـ أيضاً ـ لما فيه من الاعتبار وسائر المصالح النافعة في أمر الدين.

وأما الوجه الرابع، يؤرخ صاحبه مع تنبيه على وقوع الاختلاف فيه بلا جزم بأحد طرفيه ما لم يتحقق فيه مرجع لأحد جانبيه على الأخر، وأما إذا علم أو رجح " أحد جانبيه على الأخر// فهو في حكم ما مر من الوجه الثاني والثالث.

فإن قلت: فهل في تأريخ هذا الوجه إذا لم يتوجع أحد جانبيه على الآخر فائدة ألله فلت: نعم، فيه قائدة في الحكم والمصالح والعبر أكم إذا ظهر رجحان أحد جانبيه فيما بعد، وإن لم يترجح الآن، وهي الإطلاع على ما فيه. ولذلك نرى العلماء

إ) لفظ الجلالة ساقط من (ب)، وج).

٢) ئي (أو: وصاحب).

٢) في دأه: درجح أرعلمه.

أ ما بينهما ساقط من وأه.

ينقلون المذاهب المختلفة مع أدلتها، يخالف بعضها بعضاً في كتبهم، والكتب مشحونة بذلك، يشهد به من يطالعها شهادة صدق وعيان.

تنبيه: في تاريخ هذا الوجه يحصل الله ولغيره تصور صاحبه بلوجه من اللوجوه الله وإن لم يحصل له التصديق به وتصوره بوجه من الوجوه الله في من العلم.

والعلم فائلة بالاشبهة فاعلم، فعلم المرء ينفعه [الكامل]

قال الله تعالى: ﴿وقل رب زدني علماً ﴾ (١١٤: طه).

وانت تعلم أن السعي والاجتهاد إنما هو بحسب الطاقة والإمكان، وتعلم أن السعي والاجتهاد إنما هو بحسب الطاقة والإمكان، وتعلم أيضاً أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وكل إنسان سوى ما استدركوا يؤخذ من كلامه ويشرك، وأن انتفاء التصديق المخصوص به لا يستلزم انتفاء تصديق به في الجملة، فضلاً عن انتفاء تصورة برايد

واما الوجه الخامس، فينبغي أن لا يؤرخه، بل يسكت عنه، لا يتكلم فيه ببنت شفة، لا بالنفي ولا بالإثبات، لقوله تعالى: ﴿والذين من يعدهم لا يعلمهم إلا الله ﴾ (٩: إبراهيم)،

١) في رأو، وبوء: وتحصل:

٢) ما بينهما ساقط من وأه.

٣) في وب، وج: وانتفى،

ولقول النبي ﷺ: ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وللاحتراز عن الرجم بالغيب والافتيات والتبخيت، ولئن ورخه بين حاله، بأنه مجهول عنده، ويعترف بعجزه عنه، مع تفويض// علمه به إلى جناب علام الغيوب، ستار العيوب، حل ثناؤه ولا إله غيره.

فإن قلت: فهل يتصور قائدة في تاريخه؟ قلت: نعم، إذ ربما يحصل الاطلاع عليه فيما بعد، وإن لم يحصل الاطلاع عليه في الحالة الراهنة على قياس ما فصلته في تحقيق تاريخ الوجه الرابع.

هذا كله بيان ما يتعلق بالنسوع الأول، <sup>٢)</sup> وهو الإنسان. فقس عليه بيان ما يتعلق بالنوع<sup>٢)</sup> الثاني، وهو ضبط غير الإنسان من الأنواع على وجه كلى معتبر<sup>٣)</sup> مفيد.

فإذا تقررت هذه المقدمات فلنشرع في تمهيد اصول علم التأريخ وقواعده، وذلك بأن تقول:

كل وجه من الوجه الأول يؤرخ صاحبه على الحكم المذكور \*› في تصوير الوجه الأول، وكل وجه من الوجه الثاني فهو يؤرخ صاحبه على الحكم المذكور في توجيهها\*، وكل وجه من الوجه الثالث فصاحبه يؤرخ على الحكم المذكور في ألحكم المذكور في أن

۱) وستار العيوب، ـ ساقط من ودو.

٢) ما پينهما ساقط من ١ج٥.

٣) ساقط من دبي.

٤) ما بيتهما ساقط من وأه.

٥) من قوله : وفي تصويره إلى هنا ساقط من وبه، وجه

تقريره، وكل وجه من الوجه الرابع فصاحبه يؤرخ على قياس ما ذكر في بيانه، وكل وجه من الوجه الخامس فيؤرخ على ما حور في توجيهه.

فقد ظهر لك مما ذكر أن قواعد علم التاريخ خمسة أصول، تندرج جزئيات كثيرة تحت كل قاعدة وأصل منها، واستخراجها منها على هيئة الشكل الأول ظاهر على طرف التمام ظهور استخراج أحكام الجزئيات المندرجة تحت قواعدها منها في سائر العلوم المدونة، كعلم الكلام والأصول وغيرهما من العلوم.

وثولا خوف سآمة الخواطر من الإطناب لذكرنا ههنا غرائب ب وعجائب// تسر بها خواطر<sup>۱۱</sup> أولي الألباب، لكن فيما ذكرنا كفاية لكل ذهن سليم وقاد، وإرشاد لكل طبع مستقيم نقاد<sup>۲۱</sup>.

فإذا فرغنا من تقرير القواعد والأصول، فلنشرع لإيضاحها فيما يتعلق بها من رجال الطبقات الثلاث، على سبيل الأنموذج والإيجاز.

ولنبدا بذكر الأنبياء والرسل صلوات الله ؟) عليهم. قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَفْصَ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاء الرسل مَا نَثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وصوعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ (١٢٠: هود).

١) في وجء، دده: وتواظره.

٢) وو إرشاد لكل طبع مستقيم نفاذه د ساقط من وب ١٠ وج٠٠

٣) لفظ الجلالة ساقط من (ج).

فأول الأنبياء هو آدم \_ عليه الصيلاة والسلام \_ خلقه الله \_ تعالى \_ من تراب القوله تعالى: ﴿إِنْ مَثْلَ عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الله عسال له: كن فيكون (٥٩: آل عمران).

فإن قلت: قداً دلت هذه الآية الكريمة على أنه ـ عليه السلام ـ قد خلق منه بأمره وإرادته وقدرته، فهل فيها السارة إلى أنه ليس بمخلوق بطبعه وجبلته الله قلت: نعم، فإن ثبوت الأسر والإرادة يقتضي بطلان حصول الشيء بطبعه على ما قرر في موضعه.

فيان قلت: قال الله تعالى: ﴿منهم من قصهمنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك﴾ (٧٨: غافر)، كما قال الله تعالى: ﴿وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك﴾ (١٢٠: هود)، فهل يمكن التوفيق بينهما؟ قلت: نعم، وذلك بوجهين:

الأولى أن المعنى: وكل نبأ نقصه عليك من أنباء الرسل، هو ما نثبت بعالمًا فؤادك، أن أفيكون ما في قوله تعالى: هوما نثبت به فؤادك أن خبراً لمبتدأ محذوف.

١) ما بينهما ساقط من وأو.

٢) ساقط من وجه.

٣) في رأي ودي: وفيهي.

٤) ساقط من وب،

ه) ما بينهما ساقط من اجه.

ولا ينتضي هذا القول قص جميع أثباء الرسل، فالدفيع توهم ١١/ التنافي بينهما بلا شبهة كما ترى.

الوجه الثاني ـ أن لفظة وكان تستعمل تسارة على سبيل الاستغراق العرفي دون الحقيقي، وأخرى على سبيل الاستغراق العرفي دون الحقيقي، فيحمل استعمال وكل في قوله تعالى: ﴿وكلا نقص عليك من أنباء المرسل ما ثبت به فؤادك على الاستغراق العرفي، كما حمل عليه في قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء ﴾ (٢٢: النمل)، وفي قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل جبل منهن جزءاً ﴾ (٢٦: البقرة)، وفي قوله تعالى: ﴿وجاءهم الموج من كل مكان ﴾ (٢٦: يونس). ومنه قول لبيد:

ألاكل شيء ما خلا الله باطل

وكمل نعيم لا محالمة زائل

[الطويل]

فإن قلت: قد روي أن النبي - الله اسئل عن عدد الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فقال: «مائة الف وأربعة ٢) وعشرون الفا هذا ١٠٠٠، وفي رواية: «مائنا ألف وأربعة ٣) وعشرون ألفاً. ه. فكيف نعتقدهم؟ قلت: نعتقد أن الأنبياء حق، وكلهم من عند الله فكيف نعتقدهم؟ قلت:

١) في دأه: دوهمه.

٢) في الأصول: اوأربع،

۲) نف.

<sup>(</sup>١٦) راجع: ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ٤٧

- عز وجل ـ ولا يقتصر في حق عددهم على عدد مخصوص في التسمية حتى نامن من ورطة الزيادة على عددهم والنقصان عن عددهم.

هذا ونبوة آدم ـ عليه السلام ـ بالكتاب الدال على أنه قدا ، أمر ونهى ، مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نهي آخر، فيكون ذلك بالوحي ، وكذا السنة والإجماع . فإنكار نبوته على ما نقل في البعض يكون كفراً .

وروي عن أبي ذر الغفاري ـ رنسي الله عنه ـ أنه قال:
«سألت رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت: يا رسول الله ، كل نبي مرسل بم
يرسل<sup>۲)</sup>؟ قال عليه الصلاة والسلام: بكتاب منزل. قلت: يا
رسول الله ، أي كتاب أنزله الله ـ تعالى ٢٠ ـ على آدم؟ قال: كتاب
رسول الله ، أي كتاب أنزله الله ـ تعالى ٢٠ ـ على آدم؟ قال: أ،
۱۱ ب المعجم . قلت: أي أ / / كتاب المعجم يا رسول الله؟ قال: أ،
ب ، ت ، ث ، إلى آخره (١٧) ...

وقيل: كانت سبعة أمور لسبعة من الأنبياء:

★ القربان، كان الحكما لادم عليه السلام فمن أحرقت النار قربانه علم أنه محق، ومن لا فلا.

١) ساقط من أ.

٢) في دده: دارسل، (٢

٣) سائط من ا.

٤) وقلت: أي، مكررة في أ.

٥) في داه: دكما كان،

<sup>(</sup>١٧) المصدر المابق.

به والسفيئة، كانت حكماً لنوح ـ عليه الصلاة والسلام الأ ـ فمن وضع يده عليها ولم تتحوك علم أنه محق، وإن تحوكت علم أنه مبطل.

السلسلة، كانت حكماً لـداود ـ عليه السـلام ـ فمن وصلت بنه إليها علم أنه محق، ومن لم تصل بنه إليها علم أنه مبطل.

النار، كانت حكماً لإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام؟ .
 فمن وضع يده عليها ولم تحرقها فهو محق، ومن أحرقت يده فهو مبطل.

والصاع، كان حكماً ليوسف عليه السلام فمن وضع يهده عليه وسكت علم أنه محق، وإن صوت وصاح علم أنه مبطل.

الحفرة في صومعة سليمان عليه الصلاة والسلام المات حكماً له، فمن وضع رجله فيها ولم تأخذه علم أنه محق، ومن أخذته علم أنه مبطل.

به وقلم من حديد، كان حكماً لزكريا ـ عليه السلام ـ وكان الناس يكتبون اسم الخصم عليه، ويلقونه في الماء، فإن جرى على الماء علم أنه محق، وإن رسب في الماء علم أنه مبطل. قال

<sup>()</sup> في رجه: وعليه السلام،

٢) في وب ووج : «عليه السلام».

٣) نفسه,

الله تعالى: ﴿وَمِمَا كُنْتُ لَـدَيْهُمْ إِذْ يُلْقُـونُ أَقَــلامُهُمْ ﴾ (٤٤: آل عمران) ـ الآية.

فلما بلغت النبوة إلى سيدنا محمد ـ ﷺ ـ جُعِلَت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كي يستتر من كان كأذباً ويصير أمره إلى الله عز وجل

روي عن النبي .. الله قال: وخلق الله الأرض يسوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والظلمة يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة، (١٨).

وقال وهب بن منبه (): رأى ذو القرنين جبل اق، وهو جبل عظيم من زبرجدة خضراء، وحوله جبال صغار وهي عروقه، وكل عرق منها متصل بأرض، فإذا أراد الله \_ تعالى \_ أن يزلزل أرضاً من عرب الأراضي أمر بجدب () عرق تلك الأرض فتزلزل، ومن ورائه جبال من ثلج يحطم بعضها بعضاً إلى يبوم القيامة، ولولاها لاحترقت الدنيا وما فيها

وذُكِرُ في مرآة الزمان أن جبل «ق» وراء البحر الأعظم؟

١) يعدها في ودي: ورضي الله عندي.

٢) في دأه: وأن يجذب.

٣) في داء: والعظيم،

<sup>(</sup>١٨) راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ٢٣، ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ٣٥.

المحيط بالدنيا، وأن أطراف السماء على جبل «ق» كأطراف الخيمة على وجه الأرض.

فإن قلت: فهل مثل هذا القول والخبر يفضي إلى الاعتبار والاطلاع على عجائب الملكوت، والاعتراف بعظمة ذي العزة والحبروت، سواء كان الخبر ثابتاً أو لا؟ قلت: نعم أكر قال الله تعالى: ﴿فَذَكُو إِنْ نَفْعَتُ الذّكري﴾ (٩: الأعلى)، وقريب من هذا الأسلوب قول من قال:

لقبد أسمعت لسر نساديت حياً ولكن لا حيباة لمسن تنسادي ونسار لسر نفخت بهما أضماءت ولكن أنت تنفخ في السرماد [الوافر]

والحاصل أن رواية مثل هــاه الأخبار لا تخلو عن نــوع مصالح وعبر، فكل إنسان سوى ما استدركــوا يُؤخذ من كــلامه ويترك.

وقال كعب ووهب: خلق الله تعالى ٢٠ نار السموم ٢٠، وهي نار لا حرارة لها ولا دخان، وخلق منها الجان ـ قال الله تعالى: ﴿وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبِلُ مِنْ قَارِ السّمُومِ ﴾ (٢٧: الحجر) ـ ثم

١) ساقط من وأه.

۲) ساقط من وأو، وبور

٢) في (ج): (السموات).

سمي ذلك الخلق «مارجاً» (١٩)، وخلق منه زوجة (١٩ وسماها «مارجة»، فحملت منه بالجان،

أقول: قال «الجوهري»: الجان أبو الجن، والجمع<sup>٢)</sup> جنان، مثل حائط وحيطان ـ انتهى (<sup>٢٠)</sup>.

وقال كعب ووهب: ثم تضرقت قبائل الجن، ومنهم «إبليس» اللعين، فتزوج امرأة من الجان يقال لها: «روحاً»، فولدت منه ذكوراً وإناثاً لا يحصون كشرة، وجعل مسكنهم الطرقات والمزابل والكنف والحمامات، وكل موضع فاحش مظلم.

١٢ ب ثم لما / امتلأت من ذرية «إبليس»، أسكن ١٣ الله الجان في الهواء، دون سماء الدنيا، والجن في سماء الدنيا، وأمرهم بالعبادة، قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٥٦: الذاريات) - الآية.

ثم بعث إليهم نبياً منهم يُقال له: «عامر بن عمير»، فقتلوه.

أي في اجه: ازوجته).

٢) في دأه: دوالجميع،

٣) مكررة في رج.

 <sup>(</sup>١٩) المارج: هو لسان النار، الذي يكون في طرفيها إذا التهبت.
 راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ٨٤، سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان ج ١
 ص ١٢٨، ابن كثير. البداية والنهاية ج ١ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢٠) الجوهري. الصحاحج ٥ ص ٢٠٩٤.

ثم بعث الله اليهم نجو ثمانمائة نبي في ثمانمائة سنة ، في كل سنة نبي ، وهم يقتلونه . فأوحى الله إلى أولاد الجن اللهن الذيبا أن ينزلوا إلى الأرض ويقاتلوا من فيها من أولاد الجان ، فنزلوا ومعهم وإبليس ، فقاتلوهم حتى ألجارهم إلى أضيق البقسع . ثم أرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقتهم (٢١) .

وقيل: البلد الذي هو من حساب الصين ـ يسمى الكنك در، هو مسكن الجن ومستقر الشياطين.

وسكن وإبليس، وأولاد الله اللهن الأرض، وعبد والله - تعالى - فيها حق عبادته. وكان إبليس اكثرهم عبادة لربه، فرفعه بذلك إلى السماء الدنيا، فعبد فيها ألف سنة الآم، ولم يزل يرفعه من سماء إلى سماء حتى رفعه إلى السماء السابعة، وفي كل سماء إلى سماء حتى رفعه إلى السماء السابعة، وفي كل سماء (به ألف سنة، وكان في ذلك الوقت بمنزلة عظيمة،

١) لفظ الجلالة ساقط من وده

بن نی راء: داولاده.

٣) ئي رج»; والذي».

ع) في وده: والجوهمه.

ه) في دج: وأولاهمه.

م ساقط من واه.

٧) ني رأه: وسنة».

 <sup>(</sup>٢١) ضعف هذا ابن خلدون (التاريخ ج ٢ ص ٤ - ٥)، مشيراً إلى أن الأب الأول
 للخليقة هو آدم عليه السلام.

كان إذا مر به جبرائيل أو ميكائيل أو غيرهما من الملائكة يقولون: لقد أعطى الله ـ تعالى ـ لهذا العبد من القوة على الطاعة ما لم يعطه لأحد من الملائكة.

ثم لما أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لادم تحية وتعظيماً، وأبى إبليس عن السجود له، أُهْبِطَ من الجنة والسماء إلى الأرض، ووقع عليه ما وقع ـ نعوذ بالله من سوء الخاتمة.

1 ° وروى / / مقاتل عن ابن عباس أن الله \_ تعالى \_ ألقى الغلمة على إبليس حين أهبط من الجنة فنكح أنفسه، فباض بيضات، فمنها ذريته، فإن قلت: فهل يدفع هذا " حصول ذريته بالبروج في الأرض قبل العصيان على الله \_ تعالى \_ وهبوطه من الجنة؟ قلت: لا.

وروي أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام " ـ لقي إبليس في الأرض، فقال ": يا ملعون، مالذي حملك على أنك خدعتني وغررتني حتى أخرجتني من الجنة ؟! فبكى إبليس وقال: يا آدم، هب أني فعلت بـك ذلك، فمن الـذي فعل بي هـذه الفعال، وأنزلني هذه المنزلة ؟ إ (٢٢)

١) في رأه: ونفلجه.

٢) في دأه: دبهذاه.

٣) في وأي: وعليه السلام،

٤) في داء: دفقال له.

<sup>(</sup>٢٢) منقول عن التعليبي. عرائس المجالس ص ٣٦

ويُروى أنه تصور لفرعون في صورة، ودخل عليه وهو في الحمام، فأنكره فرعون، فقال له إبليس: ويحك، أما تعرفني؟ فقال له: لا، فقال: كيف الا تعرفني وأنت تزعم أنك خالقي؟! ألست القائل: وأنا ربكم الأعلى ؟! (٢٢).

ويروى أن رجالًا كان يلعن إبليس في كل يوم مائة " مرة ، فيهنما هو ذات يوم " نائم تحت جدار ، وإذا بشخص " يوقظه ، ويقول له: قم ، فإن الجدار يريد أن يسقط ، قما قام حتى سقط من ساعته ، فقال له الرجل : جزاك الله عني خيراً ، فمن أنت ! قال : أنا إبليس ، قال : وكيف ذلك ، وأنا ألعنك في كل يوم مائة مرة! فقال : والله لم أفعل ذلك شفقة عليك ، بل خفت أن يسقط عليك الجدار فتبلغ الشهادة (٢٤) .

هذا، وقال المفسرون: لما أراد الله ـ تعالى ، \_ خلق آدم، أوحى إلى الأرض إني خيالق منك خلفاً، من أب أطاعني منهم أدخلته جنتي، ومن عصاني أدخلته ناري. ثم أمر «جبرائيل» أن

۱) في وده: وركيف.

٢) ساقط من وأي.

٣) سانط من وأه.

٤) دوإذا بشخص، ساتط من دج».

٥) ساقط من دأه.

١) ئي رأو: وتمنء.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢٤) نفسه.

يهبط إلى الأرض، ويقبض منها قبضة من زواياها، من طبيهـــا وخبيثها، وشرقها وغربها، فهبط، وكان وإبليس، حين علم بذلك قال للأرض: جنتك ناصحاً، إن الله \_ تعالى \_ يريد أن يخلق منك ١٣ ب خلفاً يفضله على جميع خلقه، // وأخاف أن يعصيه ويعذب بناره، فإذا أتاك «جبرائيل» فاقسمي عليه أن لا يأخذ منك شيئاً. فلمًا جاءها وجبراثيل، وأقسمت عليه رجع، ولم يأخذ منها شيئاً، فأرسل إليها" إسرافيل؛ فأقسمت عليه كذلك، فأرسل إليها" ملك الموت، فلما أقسمت عليه قال: وعزة ربى لا أعصى له أمرأ، ثم قبض تلك القبضة، ورجع بها حتى وقف بين يدي ربه أربعين عاماً لا يتكلم، فآتاه النداء: ماذا صنعت يا ملك الموت؟ .. وهو أعلم به ـ فأخبره الخبر، فقال: وعزتي وجلالي ٢٠ لأخلقن خلقاً"؛ ميها جئت به، ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة شفقتك بهم. فبكي ملك الموت، فقال: ما يبكيك؟ فقال: با رب، إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء وأصفياء ومرسلين، وإنك لم تخلق خلقاً أكره لهم من المسوت، فإذا عسرفوني يبغضموني ويشتموني. فقال؛ الله عـز وجل: إني جـاعـل للمـوت عللًا وأسراضاً ينسبون الموت إليهما، ولا يذكرونك معهما. فعظل الأوجاع

١) عا بينهما ساقط من (ب)؛ وج٠.

٢) مضاف من ودي.

<sup>.</sup> ismi (T

ك) في دب، اج، دد: دقال.

وعجنت تلك القبضة بالماء العذب والمالح، وخمرت، فمن ثم اختلفت ؟ الأخلاق(٢٠)

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال: (إن الله خلق آدم من قبضة ؟) من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وصارت تلك القبضة كالفخار، وهو الطين اليابس الذي إذا ضرب باليد يبدو له صوت وصلصلة.

وقال كعب الأحبار: إن وعزرائيل، ملك الموت ـ ومسكنه في السماء الدنيا ـ قد خلق الله تعالى ١١٣ أعواناً / / بعدد من ١٤ أيذوق الموث، ووجهه في مقابلة اللوح ينظر إليه، لا يقبض روح احد من المخلائق حتى يستوفي رزقه وأجله، فروح المؤمن يقبضها بيمينه، ويرفعها إلى عليين، وروح الكافر يقبضها بيساره، ويرفعها إلى عليين، وروح الكافر يقبضها بيساره، ويرفعها إلى سجين، وفيها دواوين أهل النار وأعمالهم (٢١٠).

١) في داء، وبء، وده: واختلف،

٢) في وبي، وجه: وقبضته.

٣) ساقط من داد.

٤) ني اڄا، ادا: لاکل من ١.

<sup>(</sup>٢٥)المصدر السابق، وراجع: الطبري. الناريخ ج ١ ص ٨٩-٩٠، ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ٢٧ ـ ٢٨، سبط ابن الجوزي. مراة الزمان ج ١ ص ١٨٨ ـ ١٨٩، ابن كثير. البداية والنهاية ج ١ ص ٨٥-٨١.

<sup>(</sup>۲۱) راجع: الإمام أحمد. المسندج ٤ ص ٢٠٠، ٢٠١، اين سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٢٦، الطبري. التاريخ ج ١ ص ٩١، التفسير ج ١ ص ڃ

ثم لما أراد الله أن ينفخ السروح في آدم أمر جبرائيــل أن يغمسها في جميع الأنوار، ثم أمرها بالدخول في جسد آدم بالتاني، فرأت مدخلًا ضيقاً، فقالت: كيف أدخل؟ قال: ادخلي كرهاً واخرجي كرهاً، فدخلت من يافوخه إلى دماغه، ودارت فيه ماثتي عام، ثم لما ١٠ نزلت إلى عينيه ٢٠، فجعل ينظر إلى نفسه طيناً وهو لا يقدر على الكلام، ورأى مكتوباً على العرش: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، ثم نزلت إلى أذنيه، فسمع تسبيح الملائكة وهم يترقبون الأمر بالسجود له ليسجدوا، وإبليس يضمر خلاف ذلك، ثم نزلت إلى خياشيمه فعطس، فانتفخت مجاري العروق المسدودة المدورة، ثم صارت إلى اللسان، فلَقِنَ: «الحمد لله رب العالمين»، وهي أول كلمة قالها آدم، فأجابه ربه: «يرحمك ربك يا آدم، وللرحمة خلقتك، وهي لك ولذريتك». فلما سمع آدم ذلك تأوه، ووضع يده على رأسه، وقال: «الرحمة لا تكون إلا للمذنبين، فصار رفع اليد عند المصيبة عادة في ذريته من بعده(٢٧).

١) ساقط من وبه.

٢) من قوله: وودارت فيه، إلى هنا ساقط من دفه.

<sup>=</sup> المكا، ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ٢٨، سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان ج ١ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>۲۷) منقول عن التعلمبي. عرائس السجالس ص ۲۵، وراجع: الطبري التاريخ ج ۱ ص ۹۵، ۹۵، ۱۱۵، ابن الاثير. الكامل ج ۱ ص ۲۹، مسط ابن \_

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه: ليس شيء أشد على الشيطان من تشميت العاطس، لتذكره مقالة الرب ـ تبارك وتعالى ذلك لعبده آدم.

ثم انتشرت الروح في جسد// آدم، فصار لحماً ودما ١٤ ب وعصباً وعروقاً، غير أن رجليه من طين، فهم بالقيام فلم يقدر، قال الله تعالى: ﴿وكان ١ الإنسان عجولاً﴾ (١١: الإسراء).

> وقيل: إن الروح لما وصلت إلى جمد آدم اشتهى الطعام، فذلك أول حرص دخل جوف آدم.

ثم إن الله \_ تعالى ٢٠ \_ كسى آدم جلداً من الظفر، وكان كالفضة البيضاء.

ثم لما اقترف الذنب بدل جلده بهذا الجلد، ويقي منه ما بقي على رؤوس أنامِله، ليتذكر بذلك أول حاله.

ثم لما صارت الروح إلى قدمي آدم استوى قائماً في يوم الجمعة.

ثم أمر الله؟ الملائكة فطافوا به جميع السموات، وكلما مر
 على ملا من الملائكة يسلم عليهم، فيردون عليه تحيثه.

إ) في الأصول: (خلق).

٢) سأقط من دأه.

٣) لفظ الجلالة ساقط من دده.

الجوزي ، مرآة الزمان ج ١ ص ١٩٠ - ١٩١ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج ١
 ص ٨٦ .

نم علمه الأسماء كلها(٢٠)، حتى القصعة والقصيعة (٢٩) ثم أمر الله الملائكة بالسجود لأدم، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ (٢٩: الحجر).

وكان سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة (٣٠٠).

وقال أهل التأريخ: مرض أدم أحد عشر يوماً، فأوصى لابنه «شبت»، وكتب له صحيفة (٣١).

وقال ابن إسحاق ٢٠ : لما مات آدم \_ عليه السلام \_ اجتمعت

١) - في دأه: «أبوه، وفي «ب»: «بأبو»، وفي «ده: «بابي».

آ) في (ب): (أبن عبد الحق).

 <sup>(</sup>۲۸) راجع: الطبري. التاريخ ج ۱ ص ۹۱ ـ ۹۹، الشمليي، عرائس المجالس
 ص ۲۵، ابن كثير. البداية والنهاية ج ۱ ص ۷۱، النويري السكندري.
 الإلنهام ج ۱ ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢٩) في الطَّبري (التاريخ ج ١ ص ٩٧): لاعلمه كل شيء، حتى الفَّسُوة والفُسيَّة و.

<sup>(</sup>٣٠) راجع بشأن ذلك: التوبري السكندري. الإلمام ج ١ ص ٢٥٨ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣١) راجع: سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان ج ١ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣٢) راجع: ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ٤٩.

عليه الملائكة وغسلوه بالسدر والكافور، ثم قال جبرائيل لابنه شيت: قم (١٣٠). فصل على أبيك، ففعل (٣٣).

110

// وقيل: دفن في الهند" عند ابنه هابيل.

وقيل: إن نوحاً \_ عليه السلام \_ حمل جسده في السفينة حتى دفنه في بيت المقدس<sup>(٣٥)</sup>.

وكنان وفاتيه يوم الجمعية، وعاشت حنواء<sup>ه)</sup> بعنده سنية واحليق<sup>ا)</sup>؛ ودفنت معه.

قال بعض العلماء عند شرح قول النبي ـ على ـ وإن الزمان

١) مضاف من اج١.

۲۰ - تي داء: دابوه.

٣) في دأه: دذكرهه.

ع) في رأي وبع: دبالهنده.

ه) في الأصول: (حوى)،

٦) مضاف من وجه.

<sup>(</sup>٣٣) راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ٣٦٠، ابن الأثير. الكامل ج ١ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣٤) راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ١٦١، سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان ج ١ ص ٢٢٢، ابن كثير. البداية والنهاية ج ١ ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣٥) راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ١٦١، آبن كثير. البداية والنهاية ج ١ ص ٩٨.

قد استدار كهيئت يسوم خلق الله السمسوات والأرض، السنة اثني عشر شهراً و الحديث: إن الكشف النام أفاد أن مبدأ الدورة العرشية كان من الميزان، ومنه إلى الحوت، أوجد الله تعالى " فيه الأرواج السماوية والصور الأصلية في جوف العرش، ومدة هذه البروج السنة إحدى وعشرون ألف سنة. ومن الحمل إلى برج السنبلة في الحكم خمسون ألف سنة ومن الحمل إلى

وفي أول حكم دور السنبلة ظهور النوع الإنساني، ومدته سبعة آلاف سنة .

ونبينا على المحتافي الألف الأخيرة " من السبعة، في الأجزاء البرزخية" الجامعة بين أحكام دور السنبلة ودور الميزان المختص بالآخرة.

فزمان البعثة بالنسبة إلى زمان قيام الساعة كزمان الفجر الصادق بالنسبة إلى زمان طلوع الشمس.

وقد أشار إليه النبي ـ ﷺ ـ بقوله؟): «بعثت أنا والساعة كهاتين»(۲۷).

١) ساقط من دأه.

٧) ويلاه مساقط من وبع، وج١.

٣) في رجه: ﴿الأخير،

٤) ساقط من دأه، دجه.

<sup>(</sup>٣٦) راجع: ابن هشام. السيرة ج ٢ ص ٢٠٤، الكيا الهراسي. أحكام القرآن ج ٣ ص ١٩٩ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣٧) راجع: الطبري, الناريخ ج ١ ص ١٢ ـ ١٦.

وحُكِيَ أَنْ وقت هبوط آدم من الجنة كان «قلب الأسد في الجوزاء، والنسر الطائر في العقرب، والعيبوق في أوائل الحمل، هكذا ذكروا بحسب الأقوال، والله - سبحانه وتعالى ١٠ أعلم بحقائق الأمور والأحوال.

هذا؟)، ثم إن نوحاً عليه الصلاة والسلام؟). ثابت نبوته بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَاسْلُ عَلَيْهُمْ نَبّاً نوح﴾ (٧١: يونس) ـ الآية.

// وهو من ذرية شيت بن آدم ، بينه وبين آدم عشرة قرون - ١٥ ب على ما قالوا ـ والله ـ تعالى ـ أرسله إلى ولد قابيل ومن تابعهم من أولاد شيت ، بعد أن ظهر بين الطائفتين الفسق وشرب الخمور ، وكان عمره حين ابتعته الله ـ تعالى أ ـ ثلاثمائة وخمسين سنة ، فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله ويخوفهم بأسه (٣٨) ، فلم يؤمن منهم إلا القليل . قال الله تعالى ": ﴿إنَا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنار قومك والى قوله :

ر مضاف من «آ» ر

٢٢ ساقط من انجا

٣) أسالط من الينه.

٤) مضاف من (١٥).

ه) من قوله: دواتل عليهم، إلى هنا ساقط من دب، دج».

<sup>(</sup>٣٨) راجع: ابن الأثير. الكامل ج ١ س ٢٧ - ٢٨.

﴿إِنْي دعوتهم () ليلاً ونهاراً ، فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ﴾ (١ - ٧ : نوح) .

وكان لهم ملك من نسل قابيل، وكان يعبد الأصنام الخمسة: وهم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر (٣٩). وهو أول من شرب الخمر، واتخذ القمار.

وسمى نوحاً لكثرة نوحه على قومه، حيث لم يؤمنوا(١٠٠٠.

وروي عن ابن عباس (۱۱) - رضي الله عنهما - أن نوحاً كان بُضرب في قومه حتى يُقال قد مات، ثم يُلَف في كساءٍ ويُلْقى على الطريق، ثم يخرج من الغد ويدعوهم كذلك وهم يضربونه، حتى إنه ٢) جاء رجل إلى نوح ومعه ابنه، وكان الرجل يتوكا على عصا بيده، فلما صارا ٢) بين يدي نوح قال الرجل لابنه: يا بني، انظر إلى هذا الشيخ، وإياك أن يغرك بكيده، فإن أبي أوصاني انظر إلى هذا الشيخ، وإياك أن يغرك بكيده، فإن أبي أوصاني

١) في وده : ودعوت قومي و .

مأقط من الجه.

٣) في «ج»: «سار».

 <sup>(</sup>٣٩) مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواهاً ولا يغوث ويعوق ونسراً؛ وقد أضلوا كثيراً ﴾.

<sup>(</sup>٤٠) واجع: سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان ج ١ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٤) النقل عن الثعلبي . عرائس المجالس ص ٤٧ .

بذلك . أيضاً . فقال الصبي الأبيه: يا أبت اجلس وناولني المصا، ففعل، فالتحذها وقصد توحاً وضربه بها، فشج رأسه، فجعل نوح يأخذ من دمه بيده، ثم رفع طرفه إلى السماء، وقال: اللهم إن كان لك في عبادك حاجة فاهدهم، وإلا فصبرني إلى أن تحكم وأتت خير الحاكمين. وأمنت الملائكة على دعائه، فأوحى الله إليه: ﴿إِنَّهُ لِن يؤمن مِن قومك إلا مِن قد آمن ﴾ (٣٦: هود) ، ثم اخبره أنه لم يبق في أصلاب الآباء ولا في بطون الأمهات مؤمن فقال: ﴿ وَرِبِ لَا تَدُرُ عَلَى الأَرْضَ مِنَ الكَسَالْمِينَ دَيَسَاراً ﴾ (٢٦: نوح)، فأجاب الله دعاءه، وأمره باتخاذ الفلك، فاتخذ الفلك؟ على ما أوحى إليه، فركب الفلك ومن معه، فطافت السفينة بمن فيها الأرض كلها في ستة أشهر، حتى أنت الحرم، فطافت به أسبوعاً ـ وكان قد رفع الله البيت صيانة له من الغرق ـ ثم انتهت بعد ذلك إلى جبـل في بلاد المـوصل يقـال له: «الجـودي،، فاستوت عليه، وقد باد ما على وجه الأرض من الخلائق، ولم ينج منهم!) سوى من ركب في السفينة وعوج بن عنق.

<sup>()</sup> ني ددو: وذاكو.

٢) ني رج: وندعاء.

٣) وفاتخذ الغلك و ساقط من وأه.

إن ومن الخلائق ولم ينج منهم) - ساقط من وأه.

ولأهل التأريخ كلام في عوج بن عنق، قد فصل ذلك<sup>٢١</sup> في كتب التواريخ<sup>(٢٤)</sup>.

روي<sup>7</sup>) أن الله ـ تعالى ـ أمر نوحاً حين راثت الدواب أن يضرب ذنب الفيل، فنزل منه خنزير وخنزيرة، فأكلا ما كان فيها من ذلك الزبل، وأنه أمره حين توالد الفار وكثرت أن يضرب جبهة <sup>7</sup> الأسد، فنزل منها سنور وسنورة، فأكلا ما كان فيها من ذلك الفار<sup>(٣٤)</sup>.

وعاش نوح بعد خروجه من السفينة ثــلاثمائــة وخمـــين ١٦١ ب سنة، فكان جميع عمره الف سنة// إلا خمسين عاماً(٤٤).

وقيل: عاش بعد الطوفان ألف سنة أن إلا خمسين عاماً، وكان قبله ثلاثماثة وخمسين سنة، فعلى هذا كان جميع عمره ألف سنة وثلاثماثة سنة (١٠٠٠).

وقيل: كان عمره حين مات ألف سنة وأربعمائة سنة .

۱) ساقط من ۱۹۹

٢) في اجه: الردوية.

٣) في وأو: وجبهته ١.

٤) وألُّف سنة ي ساقط من وج. .

 <sup>(</sup>٤٢) عن دعوج بن عنق أو عناق، \_ راجع: الطبري. التاريخ ج ١ ص ١٠٥٠
 سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان ج ١ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤٣) منقول عن التعلبي . عرائس المجالس ص ٥١ .

 <sup>(</sup>٤٤) نفسه، وراجع: أبن خلدون. التاريخ ج ٢ ص ٣٤، وهو مطابق لما جاء في التوراة.

<sup>(</sup>٤٥) رَاجِع: الثعلبي. عرائس المجالس ص ٥١.

هكذا ذكروه، والعلم بذلك' عند الله علام الغيوب.

وقيل: إنه لما حضرته الوقاة قيل له: كيف وجدت الدنيا؟ فقيال: كبيت لمه بــابــان، دخلت من أحــدهـمــا وخـــرجت من الأخو<sup>(٤٦)</sup>.

هذا، ثم إن سيد الأولين والأخرين محمد - 漢 - نبي مرسل إلى الأسود والأحمر جميعاً، قال الله تعالى: ﴿وَمِا أَرْسَلْنَاكُ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧ - الأنبياء)، وثابت نبوت بالكتاب والسنة والإجماع، وبالاستدلال - أيضاً - وذلك أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة.

أما ادعاء النبوة، فقد علم بالتواتر.

وأما إظهار المعجزة، فلأنه أظهر كلام الله - تعالى - وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم، فعجزوا عن معارضته بأقصر سورة منه، مع تهالكهم على ذلك، حتى خاطروا بمهجتهم، واعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف، ولم ينقل عن احد منهم، مع توفر الدواعي، الإتيان بشيء مما يدانيه، فدل ذلك قطعاً على أنه من عند الله - تعالى - وعلم به صدق دعوى النبي - علماً عادياً لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية، على ما هو شأن سائر العلوم العادية.

ن سائط من دده.

٢) مضاف من ١٤١٠.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر المابق.

على أنه نُقِلَ عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه، أعني ظهور العد التواتر، وإن كانت أنفاصيلها آحاداً، كشجاعة على ـ رضي الله عنه ـ وجود حاتم، وهي مذكورة في كتب السير والتواريخ على وجه التحرير والتفصيل.

و<sup>۳)</sup> أما بيان نسبه، فإنه<sup>۱۱)</sup>: محمد بن عبد الله بن عبد المعلب بن هاشم<sup>۱۱)</sup> بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي إسطلب بن هاشم<sup>۱۱)</sup> بن ألفضر بن كنانة بن خزيمة / بن إلناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

هذا هو المتفق عليه، وفيما بعد عدنــان إلى آدم خلاف كثير.

ثم إن الأمور الخارقة للعادة، والصفات الفاضلة الفائقة، والأخلاق الفائضة الكاملة الشاملة، والسير الكريمة الكثيرة الشائعة للنبي \_ ﷺ \_ أكثر من أن تعد وتحصى. فلذلك اعترفنا بعجزنا عن ذلك، وإنما ذكرنا ههنا لذة وتشريفاً لنا بذكر جنابه العالى الرفيع، كما أن قال الأعشى:

١) ساقط من وج.».

۲) ني رجه: رکان و.

٣) ساقط من يج،

٤) في وأه: وفيأنهه.

٥) في وأي: وهشامه.

٦) ساقط من داير.

ما إن مدحت مجمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدٍ [الكامل]

فتوفي النبي - على وقد بلغ ثلاثاً وسئين سنة الله وقيل غير ذلك \_ يوم الاثنين، حين اشتد الضحى، لثنتي عشرة لبلة من ربيع الأول، ومرض أربعة عشر يوماً، ودفن لبلة الأربعاء، في ببت عائشة \_ رضي الله عنها \_ فعزى الخضر الصحابة \_ رضي الله عنها من المخضر الصحابة \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ فقال: وإن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل فائت، فبائله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثوابه.

هذا، وأبو بكر ـ رضي الله عنه ـ خليفة رسول الله ﷺ تبتت إمامته أن بالبيعة والإجماع، وتوفي وكان عمره ثلاثاً وستين سنة.

وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ خليفة بعد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ثبتت خلافته بنص أبي بكر ـ رضي الله عنه الله على ذلك، وتوفي وكان عمره ثلاثاً وستين سنة على الأصح .

وعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ خليفة بعد عمر ـ رضي الله عنه ـ ثبتت خلافته بالبيعة ، وتوفي وكان عمره تحواً من سبعين

سئة ,

١) ساقط من وبع.

٢) في وج؟: أثبت إمات بالإمامة،

۲) مضاف من ودیر

وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ خليفة بعد عثمان ـ رضي الله عنه ()، ثبتت خلافته بالبيعة أيضاً، وتوفي وكان عمره ثلاثاً وستين سنة (۲۷).

وترتيب أفضليتهم بحسب ترتيب خلافتهم.

ثم إن تعظيم الصحابة كلهم واجب، قال الله تعالى:

10 ب ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين / / والأنصار ﴾ (١٠٠: التوبة)، وقال النبي - ﷺ: «أصحابي كالنجوم، بأبهم اقتديتم الهنديتم»، كما قال ﷺ: «لا تسبوا أصحابي»، رضي الله عنهم أجمعين. ٢٠.

هذا، وأبو حنيفة \_ رحمه الله تعالى<sup>٣)</sup> إمام تقي، وتــوفي وكان عمره سبعين سنة<sup>(٨)</sup>

ومالك بن أنس ـ رحمه الله تعالى ـ إمام زاهد، نجم السنة، وتوفي بالمدينة، وكان عمره سبعاً وسبعين سنة<sup>1)</sup> على المشهور<sup>(24)</sup>.

ارضي الله عنه عدا ساقط من وأه.

٢) ساقط من دجه.

٢) ساقط من وأو.

٤) ساقط من ډب، وده.

<sup>(</sup>٤٧) راجع: النويري السكندري. الإلمام ج ١ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤٨) هو دالنعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز بن مرزبان بن بهرام بن مهركر بن ماحسير،، (ت ١٥٠هـ.)، مشهور.

<sup>(£9)</sup> هو «أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث م

وأحمد بن محمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ إمام زاهد ومجتهد، وتوفي ببغداد، وكان عمره سبعاً وسبعين سنة (٥١). رحم الله ـ تعالى ـ الأثمة أجمعين، آمين يا رب العالمين ـ



ابن غیمان بن خثیل بن عمرو بن الحارث بن عوف بن مالك بن زید بن شداد
 ابن زرعة، الأصبحي، المدني، (ت ۱۷۹هـ.)، مشهور.

<sup>(</sup>۱۰) هو دمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبد يزيد بن عشام بن المطلب بن عبد المطلب، (ت ٢٠٤هـ.)، مشهور.

<sup>(</sup>۵۱) هو داحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن إدرريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان، الشيباني، (ت ٢٤١هـ.)، مشهدور.



#### الباب الثالث

## في بيان شرف أهل العلم ، وفي فضل العلم وفي بيان ما يفيد التذكير والاعتبار

وفيه مقاصد:

 ( المقصد)¹) الأول ـ أن الكتاب والسنة والأثر والمعقول يدل على شرف أهل العلم.

أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط» (١٨: آل عمران)، فبدأ بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا مرتبة وجلالاً ومنقبة وكمالاً (٢٠). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللهُ مَنْ عَبَادِهُ العلماءُ ﴾ (٢٨: فاطر)، وقوله: ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ عباده العلماء ﴾ (٢٨: فاطر)، وقوله: ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾

وأما السنة، فقول النبي ـ ﷺ: دمن يرد الله به خيراً يفهمه،

١) من قوله: ﴿ وَقُدْرِهِ إِلَى هَنَا سَاقَطُ مِنْ وَبِهِ ، وَجِهِ .

<sup>(</sup>٥٢) راجع في هدف المعنى: النويسري السكندري، الإلمام ج ١ ص

وإنما العلم بالتعلم.

وفي رواية عن النبي \_ ﷺ \_ هفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس خيراً».

واما الأثر، فهو قول علي رضي الله عنه: والعلم خير من ألمال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال/، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يـزكو على الإنفاق»، وقوله(٥٣):

مما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسد والجاهلون لأهل العلم أعداء (٢٥)

[البسيط]

وقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ﴿خير سليمان بن داود

<sup>(</sup>٣٥) ورد الشاهد في ديوان الإمام على (ط. بيروت) ص ٧ على النحو التالي :
ما المضضل إلا لأهنل العلم إنسهم
على الهدى لمن استهدى أدلاء
وقيمة المرء ما قد كان بحسنه
والمجاهلون لأهل المعلم أعداء
ومطلع القصيدة:
الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حدواء

- عليهما السلام - بين العلم والمال والملك، فاختار العلم، فأعطى المال والملك معه».

واما المعقول، فلأن العلم مطلوب، وكل مطلوب فله شرف وفضيلة، أما الأول، فلكون العلم شيئاً نفيساً ومرغوباً فيه ومقبولاً في العقول كلها، وأما الثاني، فلأن كل مطلوب سواء كان مطلوباً لذاته أو لغيره أو لهما، فله شرف وفضيلة ، غاية ما في الباب أن المطلوب لذاته له زيادة شرف وفضل على المطلوب لغيره.

اما المطلوب للااته، فنحو المعرفة بالله، والنظر إلى وجهه ١٠ الكريم. وأما المطلوب لغيره، فنحو الدراهم والدنانير، فإنهما حجران لا منفعة فيهما، ولولا أن الله يسر الحاجات بهما لكانا والحجر بمثابة واحدة. وأما المطلوب لذاته ولغيره، فنحو سلامة البدن، فإن سلامة البدن أو الرجل مثلًا مطلوبة من حيث أنها سلامة عن الآلام، ومطلوبة للمشى والمآرب والحاجات.

وبهذا الاعتبار؟ إذا نظرت إلى العلم رأيته لـذيذاً؟ في نفسه، فيكون مطلوباً لذاته، ووجدته ـ أيضاً ـ وسيلة؟ إلى الدار الاخرة وسعادتها، وذريعة؟ إلى القرب من الله عز وجل، ولا يتوصل إليه إلا به.

أن أن اج ا : إوجه الله إ.

٢) ساقط من واء.

٣) نيجون ولذاته.

مأينهما ساقط من الجاء.

وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأغظم الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إلى ذلك إلا بالعمل والعلم، ولا يتوصل إلى العمل أيضاً إلا بالعلم بكيفية العمل.

فأصل السعادة أن في الدنيا والأخرة هو العلم، فهو أفضل وأشرف، فكيف وإن لذة العلم أعظم اللذات، كما أن ألم الجهل أشد الآلام.

المقصد الثاني / /، هو ما يتعلق بشرح العنقاء. والعنقاء طير معروف الاسم مجهول الجسم عن روي أن العنقاء قالت لسليمان: هعل تستطيع رد القضاء والقدر؟ فقال لها: «لا أقدر على ذلك»، فقالت: «بل أنا أطيق رد القضاء والقدر»، فقال سليمان عليه السلام: «إنه قد ولد في هذه الليلة لبعض الملوك غلام بالمشرق، وولد لبعض الملوك جارية بالمغرب، وإن؟ الله تعالى قد قد قد الغلام، فهل أنت قادرة على دفع تعالى قد قد أن الجارية تكون للغلام، فهل أنت قادرة على دفع ذلك بزعمك؟ «قالت: «نعم»، فأشهد الطير، ثم طارت حتى ذلك بزعمك؟ «قالت: «نعم»، فأشهد الطير، ثم طارت حتى أخذت الجارية من مهدها، وجعلتها في كهف جهل شاهق في

١) ني ددو: وفاقضل.

۲) في وجه: والسعادات».

٣) ساقط من وجه.

 <sup>(</sup>٥٤) راجع: النويري السكندري. الإلمام ج ٥ ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦، الدميري.
 حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ١٦٢.

جزيرة بحر، وجعلت تأتيها بأطيب المآكل والمشارب، ثم كانت تأتي سليمان، وتقف في خدمته، ثم تأتي إلى عند الجارية. ثم إن الغلام بلغ مبلغ الرجال حتى صار مغرماً بالصيد، فخرج في بعض الأيام إلى صيد البحر ليرى عجائبه، فلما توسط ١٦ البحر، ورأى تلك الجزيرة، قال لغلمانه: «مكانكم لا تبرحوا حتى أرجع إليكم، ثم خرج إلى الجزيرة وجعل بمدور فيها، ثم لما رأى الجبل الشاهق الذي فيه الجارية تعجب منه، وصعد إليه حتى رأى الجارية ، فلما رأته هربت منه ، ثم لم يزل يؤانسها حتى قالت له: ﴿إِنِّي لاَ أَعْرِفَ غَيْرِ أَمِّي العَنْقَاءُ، وإنَّهَا لَتَغَدُّو فِي كُلِّ يُومِ إِلَى سليمان ثم ترجع، فقال لها: ووأنا أعرفه، ثم لم يزل بها حتى دخلت معه في يطن فرس\_بعدما نزع منه\_وحملتها العنقاء وهي تظن أن ليس في جوف الفرس غير الجارية، فلما جاءت بالفرس في منقارها إلى بين يـدي سليمان وقالت: «يا سليمان، هذه الجارية في جوف الفرس»، فتبسم سليمان ـ عليه السلام ـ وقال: وإن الغلام قد اجتمع مع الجارية في جوف هذا القـرس، وقد علقت منه//، ثم أمرهما بالخروج، فخرجا من جوف الفرس، ١٩ قلما رأت العنقاء ذلك هربت، فيطلب إحضارهما فأحضرت، وآمثت بالقضاء والقدر<sup>(٥٥)</sup>.

هكذا ذكروا، والعلم بذلك عند الله العليم.

١) ئي داء: وتوسده.

<sup>(</sup>٥٥) منقول عن التعلمي . عرائس المجالس ص ٢٦٤ ـ ٢٦٨ .

المقصد الثالث، هو ما يتعلق بعين الحياة.

روي(٣٠) عن علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ أن ذا القرنين صحب ملكاً من الملائكة يقال له: «درفائيل»، فكان يزوره ويحادثه، وأنه سأل عن عبادة الملائكة، فأخبره ؟ عن عبادتهم وما هم فيه من التسبيح والتقديس، وأن منهم الرَّاكع لا يرفع أبداً، ومنهم أ الساجد لا يرفع راسه أبدأ، ومنهم القبائم فلا يجلس أبداً، فعند؟ ذلك بكي ذو القرنين، وقال: «لقد وددت أن أعيش دهراً طويلاً لأبلغ من عبادة ربي حقها،، فقال له الملك: «إن لله في أرضه عيناً تسمى عين الحياة، من شرب منها شربة لا يموت حتى يكون هو السائل للموت، فقال: «يا درفائيل، و" هل تعلمون مكانها؟ وفقال: ولا، ولكنا سمعنا أن لله في أرضه ظلمة لا يبطأها إنس ولا جن، وأنبا لنظن أن العين هنــاك»، فســأل ذو القرنين العلماء ممن قرأ الكتب القديمة والحديثة وأخبار الأمم السالفة عن ذلك فلم يجيبوه بشيء، غير أنهم دلوه على شخص عالم بالأخبار الماضية والكتب القديمة، فقصده وسأله عن تلك العين، فقال له؟): وأيها الملك، إني وجدت في وصية آدم أن الله

<sup>()</sup> في (أ): وفأخبرهم).

٧) ساقط من وجه.

٣) في اب، اجه: اوعند،

<sup>1)</sup> في داء: ديا درفيل.

٥) ساقط من (ب، وجه.

١) ساقط من ودو.

<sup>(</sup>٥٦) لقسه حن ٣٢٩ ـ ٣٣٢.

ـ تعالى ـ خلق في أرضه ظلمة، وأن العين عندها، وأنه لا يقدر على وطنها إنس ولا جن، فسأله ذو القرنين عن موضعها، فقال: «هو عند مطلع الشمس»، فتجهز ذو القرنين وسار مدة مديدة، حتى وصل إلى أول الظلمة، فوجدها تفور من الأرض كالدخان، ليست كظلمة الليل، فنزل هناك واستشار خواصه. وكمان ممن سار معه والخضرة \_ عليه السلام \_ فأشاروا عليه بعدم الدخول، فقال: «لا بد لي من الدخول»، ثم سألهم// فقال لهم: «أي ١٩ ب الدواب أبصر بالليل؟ فقالوا له: «الإناث من الخيل الصغار»، فانتخب من عسكره ستة آلاف مهرة لسنة آلاف رجل من أصحابه "، ممن له جلد وقوة، وجعل «الخضر» مقدماً على ألفي فارس، ويقى معه أربعة آلاف فارس، ثم أعطى «الخضر» الخرزة، وقال له: «إن أنت ضللت عن الطريق أو اشتبه عليك فالق هذه الخرزة، فإنها تصوت، فاتبع صوتها تهدك، فسار \* والخضر، بعد وذي القرنين، فجعل يرحل هذا وينزل، ويقول: «هذا موضعها». ثم مر «الخضر» بواد، فألهمه الله ـ تعالى ٢٠ ـ أن العين في ذلك الـوادي، فـوقف على شفيـره وألقى الخـرزة، فجعلت تصوت وهو يتبعها، حتى وصلت به إلى تلك العين، فنزع ثيابه فدخلها، فإذا هي أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فشرب واغتسل، ثم تبع صوت الخرزة حتى وصل إلى أصحابه.

١) في وب: والصحابة،.

٢) مضاف من وجه.

وأما هذو القرنين، فإنه حاد عن طريق العين، ولم ينزل سائراً مدة أربعين يوماً، حتى خرج من الظلمة إلى أرض ١٠ فيها ضوء لا يشبه ضوء شمس ولا قمر، وإذا في تلك الأرض قصر، وقيه صورة شاب حسن الوجه رافع يديه إلى السماء، فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: «با ذا القرئين، إن الساعة قد اقتربت، وإني منتظر؟ أمر ربي؟، فانفخ في الصور،. ثم ناوله شيئاً يشبه الحجر، وقال له: وخذه، فإن لك فيه موعظة، فأخذه وجعله في كفة الميزان، وجعل في مقابلته حجراً، فرجحه، ثم آخر فرجمه، ثم آخر فرجمه، فأخير «الخضر» بذلك، فأخمله ووضع في مقابلته حجراً واحداً وكف تراب، قـاثلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، فرجح الحجر والتراب ـ الحجر؛ الأخر، فقال الخضر: هيا ذا القرنين، هذا مثل ضربه لك حين ملكت الأرض وأوطأك أرضاً لم يطاها إنس ولا جن فلم تشبع. وكذا ابن ٢٠ أ آدم لا يشبع حتى يحثى عليه التراب٥. // فبكي وقال: ولا عدت أطلب قص أثر بعد سيري هذاه .

قال النبي ﷺ: هلو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى

أي قي دأة: «الأرض».

٢) في وأء: وانتظره.

٣) في الأصول: وأمر بيء، والتصويب من الثعلبي، صرائس المجالس ص
 ٣٢١.

إن في وأو: وعلى الحجوو.

الهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب».

وقال أهل التفسير والأثر: هذا كان مكتوباً في مصحف<sup>ر)</sup> ابن مسعود ــ رضي الله عنه .

المقصد الرابع، أن كل أحد ينتقل من هذه العوالم الجسمانية الماكية إلى جناب تلك العوالم الروحانية النورانية البرزخية الملكوتية، ويحيي أثره، ويبقى ذكره في هذا العالم بالتاريخ والحديث، ولا شيء يدوم. فكن حديثاً جميل الذكر، فالدنيا حديث.

فالتاريخ من المهمات العظام، مقبول عند الأنام، مشتمل على فكر وعبر، ومنطوعلى مصالح ومحاسن، على وجه معتبر. ولولا التأريخ لم يصل إلينا لا خبر ولا أثر، وهو غذاء الأرواح والأشباح، وهو خزينة ٢٠ أخبار الناس والرجال، وهو معدن العجائب والغرائب والروايات والأمثال، والتأريخ زينة الأديب، وعمدة النبيب، وعون المحدث، وذخر الأريب.

والتأريخ يحتاج إليه الملك والوزير والقائد وغيرهم. أما الملك، فيعتبر بما مضى من الدول، ومن سلف من الأمم.

۱) في دأيه دده: دصحت.

٢) في ١٤١: اخزانة.

وأما الوزير، فيعتبر<sup>()</sup> بفعال من تقدم ممن حاز فضلي السيف والقلم.

وأما قائد الجيوش، فيطلع منه على مكائد الحـرب ومواقف<sup>٢)</sup> الطعن والضرب.

وأما غيرهم، فيستمعونه على سبيل المسامرة، فيحصل لهم بذلك المسادرة إلى أنواع الخيرات، والاجتناب عن المنكرات.

ولأجل هذا قالوا: يجب على الملك أن يسلك طريق الملوك الذين تقدموا، ويعمل عملهم في الخير، وأن يقرأ كتب مواعظهم ووصاياهم، لأنهم أكثر تجربة واعتبارا، وأنهم " فرقوا بين الجيد" والرديء، وعرفوا الجلي من الخفي.

وكان وأنوشـروان» مع حسن سيـرته يقـرأ كتب الأولين، ويطلب استماع حكاياتهم، ويمضي على طريقتهم(٥٧).

٢٠ ب // فإذن لا غناء عن التاريخ. فينبغي أن يعتنى بشأنه،
 ويكتب وينقل، لكن ليس كيف ما اتفق، للاحتراز عن المجازفة

١) في داء: ديمتره.

٢) في داء: «مواقع».

٣) دوأنهم ١ مكررة في دأه.

٤) في وأه: والجيدي».

<sup>(</sup>۵۷) عن «أنو شروان» وحسن سيرته؛ راجع: النويري السكندري. الإلمام ج ١ ص ٧٧ - ١٨٠

والرجم بالغيب، بل على حسب الوجوه المذكورة في تحرير الأصول الخمسة في الباب الثاني.

قيل: ذكر في صحف إبراهيم عليه السلام: «العاقل يتبغي أن يكون مقبلًا على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، حافظاً بلسانه. ولمثل هذا قال النبي ﷺ: «كف عليك هذا».

المقصد المخامس (٥٠)، أن مصر بلد أمن وبركة، قال الله - تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾ (٩٩: يسوسف), وقال النبي ﷺ: هإذا دخلتم مصر فاستوصوا باهلها خيراً، فإن لكم منها نسباً وصهراً، واتخذوا بها جنداً كثيفاً، فإن ذلك خير جنود أهل الأرض، وهي كنانة الله في أرضه، من أراد بها سوءاً قصمه الله، وقلل: «اللهم بارك في نبتها وعسلها».

وقيال عمرو بن العياض: «ولاية مصر جامعة تعدل خلافة» ().

وعن كعب الأحيار؟ أنه؟ قال: ومن أراد النظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى أرض مصر إذا أزهرت».

١) ني رأي: والخلافةي.

٢) بعدها في ودو: ورضي الله عنه).

۴) ساقط من وأو: دبه،

 <sup>(</sup>٥٨) ينقل مؤرختا في هذا المقصد نقلاً متنابعاً عن: ابن عبد الحكم. فتوح مصر
 وأخبارها، الكندي. فضائل مصر.

وذكر في بعض التواريخ أن مصر مصورة في كتب الأوائل وسائر المدن مادة أيديها إليها تستطعمها.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: «دعا نوح ربه لولد ولده مصر بن بيصر بن حام ـ وبه سمبت مصر، وهو أبو القبط ـ فقال: اللهم بارك فيه وفي ذريته، وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض وذللها لهم».

وكان منهم السحرة، آمنوا جميعاً في ساعة واحدة، ولا<sup>1)</sup>
يعلم جماعة أسلموا أكثر من جماعة القبط. وكان جميع السحرة
ماثتي ألف وأربعين ألفاً وماثتين واثنين وخمسين إنساناً، وقالوا:
١٢١ ﴿ آمنها بسرب العمالمين / / رب صوسى وهمارون ﴿ ١٢٢) الأعراف ﴾ (١٢٢)

وقال؟؟ البعض الآخر: مصر حزانة الأرض كلها، استدلالاً

١) في وجه: وراجه.

٢) في الأصول: (فقال):

 <sup>(</sup>٩٩) وراجع: السريسري. نهاية الأرب ج ١ ص ٣٤٦ - ٣٤٩، السويسري السكندري. الإلمام ج ١ ص ١١٩ - ١٣٦، القلقشندي. صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٧٩، المفريزي. الخطط ج ١ ص ٢٧، ابن ظهيرة. محاسن مصر والقاهرة ص ٢٧٤، ١١٩ . ١٢٩.

على ذلك بقول الله \_ تعالى \_ حكاية عن يوسف عليه السلام: وقال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم (٥٥؛ يوسف).

ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فذكر (ها) <sup>(١)</sup>الله -تعالى -- بخزائن الأرض.

ومصر في الإقليم الثالث والرابع، فسلمت من حر الأول والثاني، ومن برد الإقليم السادس والخامس، فطاب هواؤها؟، وضعف حرها، وخف بردها، فأمن أهلها من غارات الترك وجيوش الروم، وقحط الأمطار.

والله أعلم بالصواب. ٢٠٠٠

قال؛ مؤلفه أمتع الله الوجود بوجوده: وحصل الفراغ من

١) مضاف على الأصول من قضائل مصر ص ٤٤، الإلمام ج ٣ ص ٣٤٢
 لاستقامة النص.

٧) في الأصول: وهواهاء.

۲) مضاف من وجه.

٤) في وبع: وقال مؤلفه، أمتع الله الوجود بوجوده: حصل الفراغ من ترتب كتاب المختصر في علم التاريخ بمصر - صانها الله تعالى عن المصائب والزلازل والآفات والعاهات - وقت الضحى من يوم الثلاث ( = الثلاثاء)، ثامن رجب القرد الميمون، سنة سبع وستين وثماثمائة بالهجري القموي». وفي وجه: وقال المؤلف أمنع الله يوجوده: حصل الفراغ من ترتيب المختصر في علم التاريخ في ثامن رجب الفرد الميمون، سنة سبع وستين وثعانمائة الهجرية القمرية العمرية».

وفي «ده: وقال المؤلف أمنع الله الرجود بوجوده: حصل الفراغ من ترتيب كتاب المختصر في علم التاريخ بمصر - صانها الله عن المصائب والزلات \_

ترتيب كتاب المختصر في علم التأريخ بمصر ـ صانها الله تعالى عن المصائب والزلازل والآفات والعاهات ـ وكان ذلك وقت الضحى، في يوم الثلاثاء "، ثامن رجب سنة سبع وستين وثمانمائة بالهجرى القمري العمري، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \*



والآفات والعاهات ـ وكان ذلك وقت الضحى، في يوم الثلاثاء، ثامن شهر
 رجب الأصم، سنة سبع وستين وثمانمائة الهجري القمري السمري، وحسبنا
 الله ونعم الوكيل.

١٠) في دأه: والثلاث.

### المصنادر والمراجع

#### أولاً \_ المصادر:

- \_ ابن الأثير الجــزري، علي بن محمــد بن محمــد بن عبد الكريم:
- أبد الغابة في معرفة الصحابة. القاهرة، الشعب، 197٠.
  - الكامل في التاريخ. بيروت، صادر، ١٩٧٩.
- اللباب في تهذيب الأنساب. بيروت، صادر، بدون تاريخ.
- \_ ابن ابي اصيبعة ، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة :
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ت. د. نزار رضا.
   بيروت، الحياة، ١٩٦٥.
- ابن الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله:

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء, ت. محمد أبي الفضل.
   ابراهيم, القاهرة، النهضة المصرية، بدون تاريخ.
  - البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل:
  - التاريخ الصغير، ت. محمد ابراهيم زايد. بيروت، المعرفة، ١٩٨٦، ط١
    - \* التاريخ الكبير. الهند، دائرة المعارف العثمانية.
    - ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف:
  - حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور. مخط. آيا صوفيا، برقم: ٣١٨٥.
  - الدليل الشافي على المنهل الصافي. ت. فهيم محمد
     شلتوت. مكة، جامعة أم القرى، بدون تاريخ.
  - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي مخط. عارف
     حكمت، برقم: ٦٣٠ ـ تاريخ.
  - \* المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. ت. محمد محمد أمين وغيره. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٨٤ ــ أمين وغيره. (٤ يَحْمَى) ١٩٨٦
  - الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل:

     يثيمة الدهر في محاسن أهل العصر. ت. مفيد محمد قميحة. بيروت، العلمية، ١٩٨٣، ط١.
  - الثعلبي، أبــو اسحــاق أحمــد بن محمــد بن ابــراهيم النيسابوري:
  - عرائس المجالس. القاهرة، عيسى الحلبي، بدون تاريخ.

- ـ ابن أبي حاتم الرازي . أبو محمد عبد الرحميّ بن محمد بن اهريس :
- الجرح والتعديل. الهند، دائرة المعارف العثمانية،
   ١٩٥٢ وما بعدها.

#### ۔ ابن حبان:

- الثقات، الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٩٧٣ وما بعدها.
- مشاهير علماء الأمصار. ت. فالابشهمر. بيروت، العلمية، بدون تاريخ.
  - \_ ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي:
- الاصابة في تمييز الصحابة. ت. على محمد البيجاوي.
   القاهرة، نهضة مصر، بدون تاريخ.
- الله العمر بأنباء العمر في در حسن خيشي القاهرة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، ٦٩ ١٩٧٢
- انباء الغمر بأنباء العمر. الهند، دائرة المعارف العثمانية، 197٧ وما بعدها.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. بيروت، الجيل،
   بدون تاريخ (عن ط. الهند).
- لسان الميزان. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٢٩

- الخزاعي التلمساني، أبو الحسن على بن محمد:
- \* تخريج الدلالات السماعية. ت. أحمد محمد ابي سلامة. القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، 1941.
  - الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن على:
  - الكفاية في علم الرواية. بيروت. العلمية، بدون تاريخ.
    - ـ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد:
- التاریخ. بیروت، البیان، بدون تاریخ (عن ط. بولاق، ۱۲۸٤ هـ.).
- ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم:
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ت. د. احسان عباس.
   بيروت، صادر، ۱۹۷۷.
  - ـ خليفة بن خياط !
- الطبقات. ت.د. أكرم ضياء العمري. الرياض، طيبة، 19۸٢.
- الداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد: \* طبقات المفسرين. ت. علي عمر. القاهرة، وهبة، ١٩٧٢، ط١.
- ـ الـذهبي، شمس الدين أبـو عبد الله محمـد بن أحمـد بن عثمان:

- تجريد أسماء الصحابة. بيروت، العلمية، بدون تاريخ.
- تذكرة الجفاظ، بيروت، احياء التراث العربي، بدون
   تأريخ (عن ط، الهند).
- عنول الاسلام. ت. فهيم محمد شلتوت وغيره. القاهرة،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤.
- سير أعلام النبلاء. ت. شعيب الأرناؤوط وغيره. بيروت،
   الرسالة، مختلفة.
- العبر في خبر من عبر. ت.د. صلاح الدين المنجد.
   الكويت. الأعلام، ٦٠ ـ ١٩٦٦.
- معرفة القراء الكبار. ت. بشار عواد معروف وغيره.
   بيروت، الرسالة، ١٩٨٤.
- ـ سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبـو المظفـر يوسف بن قرغلي:
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, ت.د. احسان عباس.
   القاهرة، الشروق.
- ـ السبكي، تباج الدين أبيو نصر عبيد التوهياب بن علي بن عبد الكافي:
- \* طبقات الشافعية الكبرى. بيروت، المعرفة، بدون تاريخ (عن ط. القاهرة، الحسينية)،
  - \_ السخاوي، شمس الذين محمد بن عبد الرحمن:
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت، الحياة، بدون تاريخ (عن ط. القاهرة، القدسي).
  - \_ ابن سعد، محمد بن سعد بن مثيع!

- الطبقات الكبرى. بيروت، صادر، بدون تاريخ.
  - ـ ابن سينا، أبو على الحسين بن على :
- القانون في الطب. بيروت، صادر، بدون تاريخ.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: • بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ت. محمد أبي الفضل ابراهيم. القاهرة، الحلبي، ١٩٤٥، ط١.
- التحدث بنعمة الله. ت. الزابيث ماري مارتين. القاهرة، 197٢.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. ت. محمد أبي الفضل ابراهيم. القاهرة، الحلبي. ١٩٦٧، ط١.
- \* الشماريخ في علم التاريخ. مخط. دار الكتب المصرية.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ت. محمد أحمد جاد
   المولى. القاهرة، التراث، بدون تاريخ.
- المنجم في المعجم. مخط. دار الكتب المصرية، برقم:
   ٢٦ تاريخ.
- أبو شامة، شهاب الدين أبو القياسم عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم:
  - الذيل على الروضتين. بيروت، الجيل، بدون تاريخ.
- الصفدي، صلاح المدين أبو الموفاء خليـل بن أيبـك بن عبد الله:
- الوافي بالوفيات. ت. هلموت رتير وغيره. بيروت.
   المعهد الألماني للأبحاث الشرقية.

- . ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان:

  الله مقدمة ابن الصلاح. ت.د. عائشة عبد الرحمن.
  القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦،
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: \* التاريخ. ت. محمد أبي الفضل إسراهيم. القاهرة، المعارف، ط٢.
- ابن ظهيرة. \* الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة. ت. مصطفى السقا وكامل المهندس. القاهرة، دار الكتب، ١٩٦٩.
- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد:
   الاستيماب في معرفة الأصحاب! ت، على محمد البيجاري. القاهرة، نهضة مصر، بدون تاريخ.
- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله:
   تاريخ مدينة دمشق. ت.د. صلاح الدين المنجا، وغيره.
   دمشق، مجمع اللغة العربية، مختلفة.

- القاضي عياض، أبو مالفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي:
- ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب
   مالك. ت.د. أحمد بكير محمود، بيروت، الحياة،
   ١٩٦٧.
- التقي الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني:

  العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ت. فؤاد السيد وغيره. القاهرة، السنة المحمدية، ٦٠ ١٩٦٩.
  - أبو القداء، عماد الدين اسماعيل:
- المختصر في أخبار البشر. القاهرة، الحسينية،
   ١٣٢٥ هـ.
  - الفيروزابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد :
     القاموس المحيط . بيروت ، الرسالة ، ١٩٨٦ ، ط١ .
  - ابن القفطي ، جمال الدين أبو الحسن على بن يوسفيد:
- تاريخ الحكماء (اختصار الـزوزني). ت.د. جوليس ليبرت. ليدن، ١٩٠٣.
- انباه الرواة على أنباه النحاة. ت. محمد أبي الفضل ابراهيم. القاهرة، الفكر العربي، ١٩٨٦ (عن ط. دار الكتب المصرية).
  - ابن كثير، أبو القداء اسماعيل بن عمر:
  - البداية والنهاية. بيروب، المعارف، ١٩٦٦، ط١.
- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. بيروت،
   الفكر العربي، بدون تاريخ.

- \_ ابن الكندي:
- فضائل مصر. ت.د. ابراهيم أحمد العدوي وغيره.
   القاهرة، وهبة.
  - الكيّا الهراسي، عماد الدين بن محمد الطبري: • احكام القرآن, بيروت، العلمية، ١٩٨٥، ط٢.
- المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثبار (الخطط المغريزية). بيروت، صادر، (عن ط. بولاق).
- ـ ابن منظور، محمد بن مكرم:

   مختصر تاريخ دمشق. ت. روحية النحاس وغيرها.
  دمشق، الفكر، ط١.
- أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصفهاني: - حمد تالذا المسالة عند الله عند المسالة المس
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروت، العلمية، بدون تاريخ,
  - .. النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: • نهاية الأرب في فنون الأدب. القاهرة، مختلفة.
    - ۔ ابن هشام :
- السيرة النبوية. ت. مصطفى السشا وغيره. الشاهرة، الحلبي، ١٩٥٥.
- \_ ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله: \* معجم الأدباء. ت. أحمد فريد الرفاعي. القاهرة،

الحلبي، بدون تاريخ.

### ثانياً .. المسراجع :

\_ حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني :

کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بغداد،
 المثنى، بدون تاريخ.

ـ رونثال، فرانز:

علم التاريخ عند المسلمين. تر. صالح أحمد العلي.
 بيروت، الرسالة، ١٩٨٣، ط٢.



#### القهارس

- ١ ـ فهرست الأعلام .
- ٢ \_ فهرست الأمكنة والبلدان.
  - ٣ \_ فهرست الأيات القرآنية.
- ٤ \_ فهرست الأحاديث النبوية الشريفة.
  - ٥ ـ فهرست الأشعار
- ٦ ـ فهرست أسماء الكتب الواردة في المتن.
  - ٧ ـ فهرست المحتوي.



t

## فهرست الأعلام

اهل السعوات والأرض: ١١٠ أهل الشام: ٥٦ أهل العراق: ٥٦ أهل العلم: ١٠٩ أهل مصر: ١١٩ أهل اليمن: ٥٦ الأولياء: ٧٤ أبو البشر = آدم عليه السلام أبو بكر الصديق: ١٠٥ الترك: ٦٥

الجان: ۸۷، ۸۸، ۸۹ جبرائیل: ۹۱، ۹۰، ۹۲، ۹۶، ۹۷ الجن: ۸۸ حنان: ۸۸

> الجوهري: ۸۸ حاتم الطائي: ۱۰۶

أبر جنبة: ١٠١

حواء: ۹۷

خزيمة: ١٠٤

الخضر عليه السلام: ١٠٥، ١١٥، ١١٦ الخليل\_ إبراهيم عليه السلام

داود عليه السلام: ٨٥، ١١١

الأثمة: ۱۰۷ الأبراز: ۷۶

إبراهيم: ٧٧، ٨٥، ١١٩

إبليس: ۸۸، ۸۹، ۹۱،۹۰، ۹۴، ۹۴، ۹۴

أحمد بن حنبل: ١٠٧

114 . 117 . 112

ابن إسحاق: ٩٦

إسرافيل: ٩٢

الإسكندر: ٦٢

الأشعري (أبو الحسن): ٥٤ ، ٦٠ ، ٩٣

الأعشى: ١١٤

الأكاسرة: ٦٢

إلياس بن مضر: ١١٤

أمير المؤمنين: ٦٨ ، ٦٦

الأنبياء: ٦٥، ٧٤، ٨١، ٨٨، ٨٨، ٨٨، ٨٨،

4 7

الأنصار: ١٠٦

أنوشروان: ۹۲، ۱۱۸

أهل التاريخ: ١٠٢

أهل التفسير والأثر: ١١٧

درفائيل: ١١٤

أبو ذر الغفاري : ٨٤

ذو القرنين: ٨٦، ١١٤، ١١٥، ١١٦،

الرازي: ٦٩

الرسل: ٦٥، ٧٤، ٨١، ٨٨، ٨٨، ٨٨

رسول الله 海: ۸۶، ۹۲، ۹۶، ۹۶، ۹۰

دوح: ۸۸

الروم: ٥٠

زكريا: ٨٥

زيد (ابن حارثة): ٦٩

السحرة: ١٢٠

سليمان عليه السلام: ٥٦، ٨٥، ١١٠،

الشافعي (محمد بن إدريس): ١٠٧

شيت: ۹۷ ، ۹۹

الشيطان: ٩٥

صاحب نهاية الإدراك: ٦٤

الصحابة: ۲۲، ۲۹، ۱۰۵، ۱۰۹

عامر بن عمير: ٨٨

العامة: ٥٥

عائشة: ٥٠١

ابن عباس: ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۱۲۰, ۱۲۰

عبد الله بن عبد المطلب: ١٠٤

عبد الطلب: ١٠٤

عثمان بن عفان: ٥٠٩

العجاج: ٥٦

العجم: ٦٢

عدنان: ۲۰۶

عزرائيل: ۹۳

العلياء: ٢٩، ٩٧، ١١٤

عـــلي بن ابي طـالب: ۲۹، ۱۰۶، ۲۰۱، ۱۱۲، ۱۱۲

عمر بن الخطاب: ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۸) ۱۰۵

عمرو بن العاص: ١١٩

عوج بن عنق: (۱۰، ۱۰۲

عيسى عليه السلام: ٨٢

غالب: ١٠٤

الفرس: ٦٢، ٦٥

فرعون: ۹۱

الفقهاء: ٦٧

نهر: ٨٤

قابيل: ۹۹، ۹۰۰

القبط: ١٢٠

أبو القبط= مصر بن بيصر

قصي: ۱۰۶

القوم: ١٤، ٥٧

الكافيجي: ٤٩

كعب بن لزي: ١٠٤

كعب الأحبار: ٨٧، ٨٨، ٩٣، ٩٦، ١١٩

کلاب: ۱۰۶

كنانة: ١٠٤

نيد:

لۇي: ١٠٤

مارج: ۸۸

مارجة: ٨٨

مالك بن النضر: ١٠٤

مالك بن أنس: ١٠٦

المجتهدون: ٨٤

4. 4 2 19: 10: 14: 39: 19:

1+0 (1+6 (1+4

أبو البشراء آدم عليه السلام

هدرکة: ۱۰۶

1 . 8 : 170

ابن مسعود: ۱۱۷

مسلمو اليهود: ٦٢

مصر بن بيصر: ١٢١

مضرين نؤار: ۲۰۶

معد بن عدنان: ۱۰۶

الفسرون: ٩١

مقاتل بن سليمان: ٩٠

المالاتكة: ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۹۲، ۹۲، ۱۰۱،

118-11- 114

ملك الأهوازء الهرمزان

ملك الموت = عزرائيل المهاجرون: ١٠٦

موسى عليه السلام: ٦٧، ٧٧

سِكائيل: ٩

الناس: ٥٦ ، ٦٢ ، ١١٧

النبي: ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۸،

PA, YP, AP, 711, 311, 611,

119 4117 4119 419 6107

النضر: ١٠٤

نوح عليه السثلام: ۸۵، ۹۷، ۹۹، ۹۹، ۱۰۰،

14. 51.4. 51.1

هابيل: ۹۷

هاشم: ۲۰۶

الهرمزان: ٦٢

وهب بن منهه: ٨٦ ٨٨

اليهود: ٦٥

يوسف عليه السلام: ٨٥، ١١٩، ١٢١

### فهرست الأمكنة والبلدان

الأرض: ٥١، ٨٦، ٨٨، ٨٩، ٩١، ١٩، الدنيا: ٨٦، ٨٧، ٩٦، ١٠٣ ١٩٠ ، ٩٣ ، ٩٧ ، ٨٩ ، ١٠١ ، ١١١ ، دولة الإسلام: ٦٢ راس الحدي: ۷۹ 141 . 141 . 110 راس الحمل: ۸۵ الأهواز: ٦٢ رأس السرطان: ٥٧ البحر الأعظم: ٨٦ رأس الميزان: ٧٥ بحر العيان: ٥١ ذات عرق: ٥٦ بخداد: ۱۰۷ 111 49 1 19 101 : elul بلاد الموصل = الموصل سهاء الدنيا: ٨٨، ٨٩، ٩٣ البت: ۱۰۱ السياء السابعة: ٨٩ ست عائشة : ١٠٥ السموات: ٩٥، ٩٨، ١١٠ بيت المفدس: ٩٧ إلسام: ٥٦ الجال: ٨٦ الشيال: ٧٥ جيل الجودي: ١٠١ الشمس: ۲۰۱ م، ۹۰، ۹۰، ۱۱۵ جبل اق: ۲۱، ۸۷، ۹۷ جبل ای تبیس: ۹۷ الصبن: ٨٩ الطرقات: ٨٨ الجحفة: ٥٦ المراق: ٥٦ جزيرة بحر: ١١٣ الجنة: ٩٠، ٩٦، ٩٩، ١١٩ عين الحياة: ١١٤ الحرم: ١٠١ فارس: ۲۲ الحيام: ٩١ فلك البروج: ٧٥ القمر: ٨٥ الحيامات: ٨٨

الكنف: ٨٨

المدينة: ٣٣، ١٢٤، ٢٠١

المزابل: ۸۸

المشرق: ۱۱۲،۵۷

مصر: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲

المغرب: ١١٢ هـ ١١٢

مكة: ٦٣ ؛ قد





## فهرست الآيات القرآئية

| الصفحة    | السورة           | رقمها   | الآية                                                                                | •  |
|-----------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | e a 11           | 7.      | ﴿قد علم كل اناس مشربهم ﴾                                                             | ١  |
| o t<br>vv | البقرة<br>البقرة | 77.     | ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾                                                                 | ۲  |
| ۸۳        | ابيعره<br>البقرة | 77.     | ﴿ ثُم أَجِعُلِ عَلَى كُلُّ جَبِلَ مَنْهِنَ جَزِّءًا ﴾                                | ۲  |
|           | ٠,٠٠٠            | '       | ﴿ شَهِدِ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَالْمُلَاثِكُةُ وَأُولُو الْعُلَّمُ | ٤  |
| 1.9       | آل عمران         | 1.4     | قائراً بالفسط ﴾                                                                      |    |
| ۲۸        | آل عمران         | 11      | ﴿ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ﴾                                                   | ٥  |
| ,,,       |                  | 1       | ﴿ إِنَّ مِثْلُ عَيْسِي عَنْدُ اللَّهُ كَمِثْلُ آدِمُ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابِ           | ١, |
| ΛY        | آل عمران         | ٥٩      | مم قال له كن فيكون﴾                                                                  | ķ. |
| ٥٦        | النساء           | 1.4     | ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى المؤمنينَ كَتَابًا مُوقُوتًا ﴾                      | ١, |
| 17.       | الأعراف          | 177_174 | ﴿ آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون،                                                 | ,  |
| VV        | الأعراف          | 184     | ﴿رَبُّ أَرْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ: لَنْ تُرَانِيكُ                              | 1  |
| 1.4       | التوبة           | 1       | ﴿والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار﴾                                            | 1  |
| ۸۳        | يونس             | 77      | ﴿وجاءهم الموج من كل مكان،                                                            | ١  |
| V۸        | يونس             | ۸۵      | ﴿ فَبَذَلَكَ فَلْيَفُرْحُوا هُو خَيْرِ مُمَّا يَجْمِعُونَ ﴾                          | 1  |
| 99        | يونس             | VI      | ﴿واتل عليهم نبأ نوح﴾                                                                 | 1  |
| 1.1       | هود              | 77      | وأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن،                                                  | ١  |
|           |                  |         | ﴿ وَكُلَّا نَقْصَ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاءُ الرَّمِيلُ مَا نَشِتَ بِـهُ                | ١  |
|           |                  |         | فؤادك وجماءك في هذه الحق ومموعيظة وذكري                                              |    |
|           |                  | 17.     | للمؤمنين)                                                                            | 1  |
| MICAL     | 3                |         | ﴿ نَحْنُ نَفْصَ عَلَيْكُ أَحْسَنُ الْقَصْصِي بِمَا أُوحِينَا                         | ١  |
| 111       | دد سے فی         | ۳       | إليك مدًا القرآن،                                                                    |    |
| ,,        | ,                |         | ﴿ قَـَالَ: اجْعَلَنِّي عَـلَ خَـزَائنَ الأَرْضِ إِنِّ حَفَيْظُ                       | ١  |
|           |                  | 0.0     | عليم                                                                                 |    |
| 1 141     | يوسف             | 1 22    | l .                                                                                  |    |

| الصفحة     | السورة   | رقمها | الآية                                                             | 1   |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 119        | يرسف     | 99    | وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)                                    | 11/ |
|            |          |       | وُلقد كَان في قصصهم عبرة لأولي الألباب                            | 19  |
| 11410      | يوسف     | 111   | وهدي ورحمة لقوم يؤمنون                                            | ļ   |
| ٧٩         | إبراهيم  | ٩     | ﴿ وَالذِّينَ مِنْ بِمِدْهُم لا يَعْلَمُهُم إلا الله ﴾             | 7 1 |
| AV         | الحجر    | YY    | ﴿ وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبِلَ مِنْ نَارُ السَّمُومِ ﴾      | 41  |
|            |          |       | ﴿ فَـ إِذَا سُويتُهُ وَنَفَخَتُ فَيْهُ مِنْ رَوْحِي فَقُصُوا لَهُ | 1   |
| 47         | الحجر    | 79    | ساجدين                                                            |     |
| ٧٥         | النحل    | . ٧   | ﴿ لَمْ تَكُونُواْ بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِينَ الْأَنْفُسِ ﴾        | 177 |
| ۷٥         | الإسراء  | 11    | ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ عَجُولًا ﴾                                 | 7 2 |
| 3 0        | الإسراء  | ΔŁ    | ﴿ قُلْ: كُلُّ يِعَمَلُ عَلِي شَاكِلتِهِ ﴾                         | 40  |
| 1 . 9 . 79 | طه       | 112   | وُوقل رب زدني علياً ﴾                                             | 177 |
| ٧٥         | الأنبياء | TY    | ﴿ لُوكَانَ فَيهِمَا أَلَمْهُ إِلاَّ اللَّهُ لَفُسَدَتًا ﴾         | YV  |
| 1.4        | الأنبياء | 1.4   | ﴿ وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لَلْمَالِينَ ﴾                | YA  |
| ٨٢         | المؤمنون | 130   | وانحستم الها خلفناكم عبثانه                                       | 79  |
| ۸۳         | النمل    | 44    | وُواُوتِيتُ مِن كُلِ شِيءَ﴾                                       | ۳,  |
| ٤٥         | المروم   | TY    | ﴿كُلُّ حَرْبُ بِمَا لَدِيهِمْ فَرْحَوِنَ﴾                         | 171 |
| 1+4        | فاطر     | YA    | ﴿ إِنَّا غِشْنَى اللَّهِ مِنْ عُبَادَهِ الْعَلْمَاءِ ﴾            | TY  |
| YA         | الصافات  | 11    | وُلْكُلُ هَذَا فَلَيْعِمِلُ الْعَامِلُونَ﴾                        | 77  |
| ع ۵        | الزمر    | 1A    | ﴿ اللَّينِ يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾                          | 78  |
| AY         | غافر     | VA    | ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك                         | 10  |
| ٧٥         | الزخرف   | Al    | وقل: إن كان للرجن ولد فأنا أول العابدين،                          | *1  |
| 0 1        | الجائية  | 74    | وافرايت من اتخذ إلمه هواه که                                      | **  |
| ۸۸         | الذاريات | 07    | والربيت من مصلا بالمساوري                                         | TA  |
|            |          |       | ﴿ إِنَّا ارسَلْنَا نُـوحاً فَلَم يَـزَدُهُم دَعَالَي إِلَّا       | 79  |
| 1 94       | نوح      | 1-1   | فراراً ﴾                                                          | 1 4 |
| 1.1        | ا توح    | 77    | ورب لا تلد على الأرض من الكافرين ديلراً ﴾                         | ٤٠  |

| الصفحة | السورة    | رقمها  | الآبة                                         |    |
|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------|----|
| VV     | القيامة   | 77- 77 | ﴿وجوه يومثُكُ نَاصَرَة، إلى رَبًّا نَاظُرَةً﴾ | 1  |
| 07     | المرميلات | 11     |                                               | ٤. |
| VALVY  | الملفقين  | 17     | ووق ذلك فليتنافس المتنافسون،                  | ٤, |
| AY     | الأعلى    | 9      | وفذكر إن نفعت الذكري،                         | .5 |

i



## فهرست الأحاديث النبوية

| الجديث                                                  | الصفحة  | 1   |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|
| وإذا دخلتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً،                   | 119     | 1   |
| وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمه                  | 1.1     | ۲   |
| و(الأنبياء) مالتا ألف وأربعة وعشرون ألفاًه.             | ۸۳      | ¥   |
| و(الأنبياء) مائة ألف وأربعة وعشرون الفأه.               | ۸۳      | į   |
| واللهم بارك في نبتها وعسلها».                           | 119     | 0   |
| وإن الْـزَمـان أستـدار كهيئتـه بـوم خلق الله الـــمـوات | 44-44   | ٦   |
| والأرض.                                                 |         |     |
| وبعثت أنا والساعة كهاتينه.                              | 4.4     | ٧   |
| وخبلق الله الأرض يوم السبث، والجبال                     |         | ٨   |
| ودع ما يريبك إتى ما لا يريبك.                           | ۸۰      | ٩   |
| وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم »                | 11.     | } • |
| ولوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى                    | 117-117 | 11  |
| المرافالثان أن                                          |         |     |
| ولوكان موسى حياً لما رسعه إلا اتباعي، .                 | ٦V      | 11  |
| وكف عنك هذاء                                            | 119     | 11  |
| ومن يرد الله به خيراً يفقهه، وإنما العلم بالتعلمه.      | 1.9     | 1 & |
| دلا تسبوا أصحابي».                                      | 1.7     | 10  |

## فهرست الأشعار

| الشاعر                                      | عدد الأبيات                        | البحر                                                                          | القائية                                                   | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢               |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| على بن ابي طالب<br>العجاج<br>الأعشى<br>لبيد | ۲<br>نصف البيت<br>۱<br>۱<br>۱<br>۲ | البسيط<br>الرجز<br>الكامل<br>المويل<br>العلويل<br>العلويل<br>العلويل<br>الكامل | ادلاء<br>الموقت<br>بمحمد<br>شاع<br>اهوال<br>زائل<br>الحسن | 11° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 1° 01 | 1 7 7 2 0 7 7 4 |
|                                             | ۲                                  | الوافر                                                                         | تنادى                                                     | ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩               |

مر المنت كالمنافية المنافية المنافية

# فهرست أسماء الكتب الواردة في المتن

| مؤلفه           | اسم الكتاب             | الصفحة | ٢ |
|-----------------|------------------------|--------|---|
| الرازي          | أبكار الأفكار          | 74     | ١ |
|                 | صحف إبراهيم            | 119    | ۲ |
|                 | الفرآن الكريم          | 1.4    | ۳ |
| المحيي الكافيجي | المختصر في علم التاريخ | 19     | ŧ |
| سبط ابن الجوزي  | مرآة الزمان            | . ra   | ٥ |
| 4.5.            | مصحف ابن مسعود         | 117    | 7 |
| الشيرازي        | نهاية الإدراك          | 77     | ٧ |





.

## فهرست المحتوى

| 47-4 |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| ٥    | الإهداء                                                 |
| ٧    | مقدمة التحقيق                                           |
| ٤٧   | النم الحقة                                              |
| ٤٩   | ديباجة الكتابديباجة الكتاب                              |
| 01   | مقدمة المؤلف                                            |
|      | الباب الأول: في مبادىء علم التأريخ                      |
| ٧٣   | الباب الثاني: في أصول علم التأريخ ومسائله               |
|      | الباب الثالث: في بيان شرف أهل العلم، وفي فضل العلم، وفي |
| • 4  | بيان ما يفيد التذكير والاعتبار                          |
| 17   | مصادر التحقيق ومراجعه<br>الفهارس                        |
| ٣٣   | الفهارسمرا من تعرير منوع سيري                           |
| 40   | ١ _ فهرست الأعلام١                                      |
| ۲۸   | ٢ _ فهرست الأمكنة والبلدان المناه المكنة والبلدان       |
| ٤٠   | ٣ _ فهرست الآيات القرآنية                               |
|      | ع _ فهرست الأحاديث النبوية الشريفة                      |
| 22   | ٥ _ فهرست الأشعار                                       |
| 120  | ٦ _ فهرست أسياء الكتب الواردة في المتن                  |